

كتاب يجيب عن أهم الشبهات التي أثارتها الفرقة الوهابية على أصول المذهب الشيعي الاثني عشري عن طريق عرض سلسلة من الحوارات والمناظرات على بعض القنوات الفضائية



مؤسسة الكوفر للمعارث الإسلامية

الجزء الأول

न्द्रम्भाष्ट्रा श्रद्धी

ශිතැස්තු තියන <sup>ලි</sup>පිසිසුන ෙ ින්නෙන් ගින්නු දිනිසුන الشيع هاكر حطية الساحبي

# himself here



# الأجوب الوافيين في المراد المر



تأليف: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

# الأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية

#### الجسلا الأول

#### تأليف: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

لجنة التحقيق: الشيخ قيصر التميمي، الشيخ على حمود العبادي، الشيخ شاكر عطية الساعدى تصحيح: الشيخ عبد السادة الساعدى والشيخ أمير كاظم حسون مراجعة و تقويم: السيد حاتم البخاتي و السيد ميثم الخطيب الناشية دهكاد حالة أل محدد (م)

الناشر: دهکده جهانی آل محمد (ص) الطبعة الاول: / ۱۳۲۸ هجری قمری

التنضيد و الإخراج الفني: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية / محسن الجابري

الطبع: اميسران – قم المقدسة

سعر الدوره: ٩٠٠٠ تومان

المدد: ۲۰۰۰

شایک: ۲-۷-۸۳۳۸ -۹۶۲ -۹۷۸

جميع حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامية هاتف: ۱۹۸۰-۷۵۷-۹۸۹ سايت: www.Annajat.org

العنوان: قـم/الشارع سمية/ زقاق ۱۸/ رقم الدار ۱۵



#### مقدمتالكتاب

الحوار والمناظرة من الفنون العريقة وذات الجذور المتأصّلة في التاريخ، وقد يصعب على الباحث -بحسب ما بحوزته من التراث -أن يعطي صورة واضحة عن انطلاقة هذا الفن وبداياته.

ولكن القرآن الكريم أطلعنا على حوار جرى بين الله تعالى وبين ملائكته، حينما أراد أن يخلق الإنسان ويجعله خليفة في الأرض، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَلِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) يُفْسِدُ فيها ويَسْفِكُ اللَّمَاءَ وتَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَلِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فالله تعالى قد فسح المجال أمام الملائكة للإدلاء برأيهم في خلافة الإنسان، وقد افترضوا أن خليفة الله عز وجل لا يمكن أن يكون مفسداً ولا سفّاكاً للدماء، فأقرُهم الله تعالى على ذلك ولم يبطل حجّتهم، إلاّ أنّه أجابهم من جهة أخرى، وهي أنّهم لم يطلعوا على الحقيقة كاملة، وأن أجابهم من جهة أخرى، وهي أنّهم لم يطلعوا على الحقيقة كاملة، وأن خفيت عليهم، ولا يحق لهم أن يدخلوا الحوار والمناظرة إلاّ عن علم خفيت عليهم، ولا يحق لهم أن يدخلوا الحوار والمناظرة إلاّ مَا عَلَمْتَنَا إِللّا مَا عَلَمْتَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِللّا مَا عَلَمْتَنَا إِلَى مَا الْعَلَيْمُ الْحَكِيمُ هُونَا مِن المُعَلِيمُ الْحَكِيمُ هُونَا.

ونفهم من ذلك أنّ الحوار من الأبواب التي فتحها الله تعالى أمام كل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣١.

مفكر عاقل قادر على إدراك الحقائق والاطلاع على مجريات الأحداث، ومن هذا المنطلق أيضاً نجد أن الله تعالى قد أعطى إبليس حرية الرأي وإبداء الملاحظات في المسألة ذاتها مع سابق علمه تعالى ببطلان حجته، وقد حكى لنا القرآن الكريم حواراً ومناظرة استدلالية قد دارت في ذلك الحين بين الله تعالى وبين إبليس عندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم للينك ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لَاسُجُدَ لِبَشَوِ حَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْتُونِ \* قَالَ فَاخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ (١).

هذه الحرية في الحوار وإبداء الرأي تعطينا صورة واضحة عن أهمية هذا المبدأ الذي تقوم عليه ركائز العلاقة بين الله تعالى وبين مخلوقاته.

وهذا ما أمر الله تعالى به نبيّه الأكرم محمد عَيْرَ الله على قوله تعالى: ﴿ الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَم الله عَلَ

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣٠ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٨.

المقدمت

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١).

إذن فالنتيجة التي نخلص إليها أنّ الحوار ومبدأ المناظرة مقدّس ديني وإلهى قبل أن يكون من مقدّسات البشر.

ولكن المؤسف هو أنّ بعض القنوات الفضائية قد أساءت إلى هذا المقدّس الديني والبشري، عندما استضافت للحوار أشخاصاً لا يؤمنون به، بل يرفعون شعار التكفير والقتل والإرهاب بوجه كل من يخالفهم الرأي.

وقناة المستقلة الفضائية ـ سيئة الصيت ـ من تلك القنوات التي كانت ولازالت تستدعي للحوار المتعجرفين من أتباع الفرقة الوهابية الضالة، من أمثال عثمان الخميس والدمشقية والبلوشي، وغيرهم من التكفيريين، الذين ما فتئوا يكفّرون المسلمين بكافة طوائفهم، مستندين في ذلك إلى حجج واهية أملتها عليهم نفوسهم الضعيفة.

وبهذا أصبحت قناة المستقلة الفضائية من القنوات المشبوهة؛ إذ ابتعدت عن عنوانها الذي تسمّت به، محاولة بواسطة أولئك الضالين - أن تزرع الحقد والكراهية في نفوس المسلمين، وهدفها من وراء ذلك إثارة النعرات الطائفية، وإحداث الفرقة بين أبناء أمتنا الإسلاميّة الواحدة، مع أن المسلمين في وقتنا الحاضر بأمس الحاجة إلى التماسك والوحدة، ورص الصفوف؛ للوقوف أمام التحديّات التي يواجهونها.

ومن منطلق الشعور بالمسؤولية كانت مؤسسة الكوثر للمعارف

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

الإسلامية تتابع ما يجري على تلك القناة عن كثب وحرص شديدين، وكانت تسعى جادّة أيضاً لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة والهدّامة، وقد ساهمت في ذلك الحين للعمل على إزاحة الشبهات التي قد تستحدثها أبواق الضلال في نفوس المسلمين.

ولكي تكون هذه المؤسسة المباركة فاعلة في هذا الميدان، ومؤثرة في أداء ما تشعر به من المسؤولية تجاه ما يجري في العالم الإسلامي، بادرت من خلال قسم البحوث والدراسات - إلى دراسة أهم الشبهات العقائدية التي أثارها التكفيريون من الفرقة الضالة، ثم تصديّت وبكل جدارة للإجابة عن هذه الشبهات بأجوبة محكمة ورصينة، كشفت القناع عن زيف ما يزعمه المبطلون.

وقد استجاب لإنجاز هذه المبادرة الطيبة كل من فضيلة الشيخ علي حمود الشطري العبادي، وفضيلة الشيخ قيصر التميمي، وفضيلة الشيخ شاكر عطية الساعدي، فجزاهم الله عن الإسلام خيراً، وجعل عملهم هذا خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وحاولوا في أجوبتهم هذه جاهدين أن يبتعدوا عن لغة السب والتكفير والتجاوز على آراء وعقيدة المذاهب الإسلامية الأخرى، ومعتمدين في كل ذلك على الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، مستنيرين بهدي الكتاب الكريم والسنة النبوية المباركة، التي وردت في الكتب المعتمدة عند أبناء الطائفة السنة.

المقدمة

#### منهج البحث

لقد التزمنا في الإجابة عن الشبهات في فصول هذا الكتاب منهجاً واضحاً يستند إلى الأساليب العلمية والمعتمدة في مجال البحث والتحقيق، ويمكن تلخيص تلك الأساليب بالنقاط التالية:

١-اعتماد التحليل والوصف في عرض الأجوبة، ثم الحكم عليها من
 خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.

٢- اعتماد المصادر الحديثية والروائية المعتمدة والمعتبرة عند علماء
 الطائفة السنية.

٣- اعتماد الكتب الرجالية والدرائية في تصحيح طرق الروايات والأحاديث الواردة عن النبي الأكرم عَيْرَالله والاستناد في توثيق أو تضعيف الرواة على أصح المباني المعتمدة لدى كبار علماء الطائفة السنية.

٤ اعتماد أقوال علماء الطائفة السنية من خلال الرجوع إلى أهم المصادر والكتب المعتبرة.

0-الابتعاد عن لغة السب والتكفير والتجاوز على آراء وعقيدة المذاهب الإسلامية الأخرى، معتمدين في ذلك كله على الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن التعصب المذهبي والجدال بالباطل.

#### خطتاليحث

جاء البحث على النحو التالي:

تقسيم البحث إلى جزئيين، وكل جزء يتضمن على عدّة فصول.

وقد تضمن الجزء الأول الفصول التالية:

الفصل الأول: وقد تناول الإجابة عن شبهة عدم الجعل الإلهي للإمامة.

أمّا الفصل الثاني: فقد اختصت الإجابة فيه عن الشبهة القائلة بأن حديث الاثنى عشر فكرة يهودية.

وأمّا الفصل الثالث: فقد تضمن الإجابة عن الشبهات الواردة حول الإمام المهدي المسلِّك والفائدة من وجوده وغيبته المسلِّك.

وأمّا الفصل الرابع: فأجبنا فيه عن شبهة استبعاد عصيان الصحابة لما أوصى به الرسول عَبِيلًا .

أما الفصل الخامس: فقد اعتنى بالإجابة عن الشبهة القائلة بوجود النص على خلافة أبى بكر.

وأمّا الفصل السادس: فقد خصصناه للإجابة عن شبهة الغلو في مسألة إمامة أهل البيت المُهَالِين المُهالِين المُعالِين المُهالِين المُهالِين المُعالِين المُعالِ

# أمّا الجزء الثاني فتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول: وقد كرس للإجابة عن الشبهة القائلة بأن الشعائر الحسينية بدعة.

أمّا الفصل الثاني: فتضمن الإجابة عن الشبهة القائلة بأن التوسل بأهل البيت المبنى شرك.

وأمّا الفصل الثالث: فهو يجيب عن شبهة عدم مشروعية اللعن في القرآن الكريم والسنة الشريفة.

المقدمة

أمّا الفصل الرابع: فقد تصدى للإجابة عن شبهة تحريف القرآن المنسوبة إلى الشيعة.

وأمّا الفصل الخامس: فقد أجاب عن شبهة عدم مشروعية التقية.

وأمّا الفصل السادس: فقد اعتنى بالإجابة عن شبهة عدم مشروعية الـزواج المؤقت (المتعة).

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الكتاب، لاسيما الأخ السيد حاتم الموسوي والشيخ فلاح عبد الحسن الدوخي لما بذلاه من جهد ومتابعة.

وأخيراً نرجوا الله تعالى أن نكون قد وفقنا فيما قصدناه من الدفاع عن العقيدة والحرص على وحدة الأمة الإسلامية، والله من وراء القصد.

لجنة التأليف في قسم الدراسات والبحوث مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

٢٥ / ذي القعدة / ١٤٧٨هـ



١- شبهات حول الإمامة
 هل الإمامة جعل إلهي؟
 الإمامة في القرآن

٢. شبهات حول أيت الولايت

١-آية الولاية لا تختص بعلى الملل.

٢-آية الولاية لا تعني الأولى بالتصرف

٣- آية الولاية لا تشمل بقية الأئمة

٤-كيف يستدل الشيعة بشأن النزول ؟

٥-المعروف أن علياً فقير فكيف يتصدق ؟

٣. آية البلاغ تدل على أن النبي الله يبلغ سابقا

ك لا وجود لاسم على في القرآن

٥ آية التطهير لا تختص بأئمة الشيعة

# هل الإمامة جعل إلهي؟

#### الشبهم:

إنّ الإمامة غير مجعولة من الله تعالى؛ لأنها لو كانت كذلك فإما أن يكون المراد منها الحكومة أو الهداية، مع أننا نعلم أن الأئمة لم يحكموا، إلاّ الإمام على والحسن، وإن كانت الإمامة هي إمامة هداية فأين آثارهم وأقوالهم ؟

#### الجواب:

ينبغي لكل إنسان أن يؤسس عقيدته على قواعد معرفية صحيحة؛ لأن العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعداً (١).

وكما قال الله عزَّ وجلِّ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ ٢ ﴾.

وعلى ضوء ذلك يجب علينا أن نعي ونتفهم بيانات القرآن الكريم جيداً، الذي هو تبيان لكل شيء، قال تعالى: ﴿وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لّكُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلمينَ﴾ (٣).

ومن أبرز المفاهيم التي أولاها القرآن الكريم عناية خاصة، هي مسألة الإمامة، وقد طفحت النصوص القرآنية بذكرها والتأكيد عليها، والمهمة ذاتها تنهض بها النصوص النبوية الشريفة.

فالقول بأن الإمامة لا ذكر لها في القرآن، أو أنها لا فائدة منها، أو لا

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني: ج١ ص٤٣.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨٩.

معنى لها، أو غير ذلك، لا يستبطن إلا الجهل بالقرآن الكريم.

وقبل الدخول في البحث -الذي نستهدف فيه إعطاء لمحة تصورية عامة عن الإمامة في القرآن الكريم -نبدأ بتقديم نقطة منهجية تساهم في إيضاح المطلوب، ضمن العناوين التالية:

## الإمامة جعل وعهد إلهي

عندما نقف على نص قرآني واحد يلتقي في الدلالة على المطلوب مع عدّة نصوص قرآنية أخرى، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَسِي إِبْسرَاهِيمَ رَبُّهُ مِعَ عَدِّة نصوص قرآنية أخرى، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَسِي إِبْسرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتَ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيَّتِي قَالَ لاَ يَنَسالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) نجد أنه يكشف وبكل وضوح عن كون الإمامة عهداً وجعلاً واصطفاءً واختياراً من الله تعالى لذلك الإنسان الذي يرى الله عز وجل فيه القابلية والاستعداد لتسنمه هذا المنصب الإلهي.

من ذلك يتضح أن الرؤية القرآنية للإمام الهادي أن يكون بجعل وعهد من الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ ( ) ، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنهُمْ أَتُمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتُنَا يُوقِنُونَ ﴾ ( ) ، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَتُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَلَ الْمُتَقِينَ إِمَّامَا ﴾ ( ) ، وقوله تعالى: ﴿وَاجَعُلْنَا للمُتَقِينَ إِمَّامَا ﴾ ( ) ، وقوله تعالى: ﴿وَاجَعُلْنَا للمُتَقِينَ إِمَّامَا ﴾ ( ) ، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٧٤.

﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ﴾ (١).

#### الإمامةغير النبوة:

وكذلك تكشف الآية المباركة ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ ﴾ عن أن الإمامة غير النبوة، ومما يؤكِّد هذا المعنى:

أولاً: أن نبي الله إبراهيم الله منح هذا المقام بعد تعرّضه لسلسلة من الابتلاءات والاختبارات، وكان ذلك في أواخر عمره الشريف؛ لأنه طلبها لذريته، وهو لا يتناسب إلا مع حصول الذرية له، وتجاوزه مرحلة الشباب والفتوة خصوصاً وأنه الله لا يُرزق الذرية إلا بعد فترة مديدة من الزمن تجاوز فيها تلك المرحلة، في حين أنه الله عندما أعلن دعوته كان شاباً يافعاً، كما هو مفاد قوله تعالى: ﴿فَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿ '').

ثانياً: إن اسم الفاعل في ـ الآية المباركة ـ «جاعل» لا يعمل في المفعول «إماماً» إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، ولا يعمل في الماضي، وحيث إن النبوة كانت ثابتة مسبقا لإبراهيم الملي فلابد أن يكون إعطاء الإمامة لإبراهيم الله في الحال أو الاستقبال، أي بعد نبوته (٣).

وبالتأمل في حصيلة ما ذكرناه يحصل الاطمئنان بأن منصب الإمامة أعطي لإبراهيم بعد أن كان رسولاً نبياً، ولم يكن إماماً.

<sup>(</sup>١) القصص: ٥.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٦٠

<sup>(</sup>٣) شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاسترابادي: ج٣ ص ٤١٥.

#### أهميت الإمامت واستمرارها

إنّ الإمامة والهداية الإلهية استمرار وامتداد لمهام الرسالات السماوية، المتمثلة بذكر تفاصيلها وبيان مبهماتها ومحكمها ومتشابهها وتفعيلها في الأمة وغير ذلك؛ وذلك لأن عُمر الرسول عادة يكون أقصر من عمر الرسالة، ومن هنا فقد تستمر الرسالة من خلال الأنبياء التابعين للرسل من أولي العزم، أو من خلال الأئمة والأوصياء عندما تنقطع النبوة ويرتفع الوحي، كما في الرسالة الخاتمة، فلابد من بقاء الهداية واستمرارها، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيةً فِي عَقِبهِ لَعَلَهُمْ يَرْجَعُونَ ﴾ (١)، وذلك هو مفاد آيات البلاغ والولاية وحديث الثقلين وحديث الاثني عشر وحديث لا تخلو الأرض من حجة وغيرها، فيكون الإمام هو الهادي للأمة بعد الرسول عَلَيْنُهُ، ولا تقتصر إمامته على عصر دون آخر، وإنما هي دائمة مستمرة، وهذا ما يمليه عليه موقعه من الدين الإسلامي، وكونه هادياً للأمة بجعل رباني دائم؛ لا أنه أمر مؤقت يتعلق بمقطع خاص من الزمان والمكان، وإنما هو سنة إلهية ثابتة، وحجة لله في الأرض، قال تعالى: ﴿وَلِكُلٌ قوم هَاد﴾ (١).

قال الآلوسي في تفسيره: «ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم؛ لأنه الروح الذي به قوامه، فهو العماد المعنوي للسماء، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه، ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته، صحّت له الخلافة وتدبير العالم، والله

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٧.

سبحانه الفعّال لما يريد ولا فاعل على الحقيقة سواه» (١) ويلتقي هذا المعنى مع قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مَنهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا المعنى مع قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَسَيْهِمْ فَعْلَا اللهِ يَوْفِي نَفْسِرِه، قال: (أخرج النخيرات ﴿ ""، ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره السيوطي في تفسيره، قال: (أخرج ابن مردويه عن برزة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴿ وَفِي موضع آخر عن ابن جرير وابن مردويه و... أنه قال: ﴿ وَفِي موضع آخر عن ابن جرير وابن مردويه بيده إلى منكب علي وفقال: أنت الهادي يا على، بك يهتدي المهتدون من بعدي "(٥)، وأخرج الحاكم في المستدرك: (عن علي: ﴿إِنَا الماكم: ولكل قوم هاد ﴾، قال علي: رسول الله المنذر، وأنا الهادي، ثم قال الحاكم: ولكل قوم هاد ﴾، قال علي: رسول الله المنذر، وأنا الهادي، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) (١).

إذن تبيّن من جميع ما تقدم ضرورة وجود الإمام الهادي في كل زمان، وهذا ما أجمع عليه المسلمون كافة إلا أنهم اختلفوا في أن الإمام

<sup>(</sup>١) روح المعاني، الآلوسي: ج١ ص٢٢٠-٢٢١.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج٤ ص ٩٠٨؛ وكذا ما في شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص ١٣٢؛ وقال الشوكاني في فتح القدير: ج٣ ص ٧٠، (وصححه ابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج٤ ص٦٠٨.

<sup>(</sup>٦) لاحظ: جامع البيان، محمد بن جرير الطبري: ج١٣ ص١٤٢؛ الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج٤ ص١٣٠؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٣٠.

الذي يخلف الرسول عَلَيْنَ الله هو بجعل ونص إلهي أم لا ؟ وقد صرح بذلك ابن حجر المكي في (صواعقه)، حيث قال: «اعلم أيضاً أن الصحابة (رضوان الله عليهم) اجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب... واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور»(١).

## عصمتالإمام

كذلك كشفت الآية المباركة: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾ (٢) النقاب عن قاعدة أساسية وسنة إلهية مُحكمة، وهي أن العهد والجعل لا ينال الظالمين، ومن الواضح أنّ إطلاق (الظالمين) شامل لكل ظلم، سواء كان على الغير أم على النفس، وشامل أيضاً لكل معصية صغيرة أو كبيرة ارتكبها الإنسان في بعض مراحل حياته، ومن أظهر مصاديق الظلم هو الشرك بالله تعالى وعبادة غيره، قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الشّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ (٣)، فإذا انطبق عليه عنوان الظلم يكون غير صالح لهذا المقام الإلهي.

وبذلك اتضح أن الإمام - بعد كون إمامته مجعولة من الله عز جل - لابد أن يكون معصوماً، وهذا الشرط وهو العصمة قد أكدته آية التطهير، وحديث الثقلين وغيرهما، حيث دلت على عصمة الأئمة الاثني عشر الملك بعد الرسول الأكرم مَنْ الملك المسلم المسل

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص١٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ١٣.

# دور الإمام في الأمت

وانطلاقاً من تسالم المسلمين على أن رسول الله على كان يشغل جميع مناصب القيادة والإمامة من الحكومة السياسية، والمرجعية الدينية والفكرية والقضائية والإجرائية وغيرها، فالولاية الثابتة لرسول على شاملة لجميع تلك المناصب، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والذي ينهض بأعباء هذه المهمة بعد الرسول على المسلمين بالتمسك بهديهم، كما نص على وجعلهم هداة من بعده، وأمر المسلمين بالتمسك بهديهم، كما نص على ذلك حديث الغدير، الذي جاء فيه قول الرسول الأكرم على المنافئة (من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه) (۱)، وكذا ما جاء في حديث الثقلين، عن رسول الله على النه قال: ﴿أنا تارك فيكم الثقلين؛ وأولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فاخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكر كم الله في أهل بيتي» (۱)، ليكملوا مسيرته على الله في أهل بيتي» (۱)، ليكملوا مسيرته على وترشيد

<sup>(</sup>۱) مسسند أحمد بن حنيل: ج١ ص ١٥٤ ص ١١٨ م ص ١١٩ م ص ١٥٠ م ع ص ١٥٢ م ص ٢٧٠ و ص ٢٩٧ م ص ٢٩٠ م ص ١٩٠ م و و جال الدين الهيثمي: ج٧ ص ١١٠ م ٩ ص ١٠٤ وقال فيه: (عن سعيد بن وهب... راوه أحمد ورجاله رجال الصحيح )؛ فتح الباري: ج٧ ص ٢١؟ وقال فيه: (فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان )؛ صحيح ابن حبان: ج٥١ ص ٢٥٠ وما بعد، وغير ها من المصادر الكثيرة جداً، فراجع.

وكيف يجوز أن يُقدَّم أحد على إنسان طاعته طاعة الله، ومعصيته معصية الله، قال رسول الله عَلَيْ الله على فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني»، قال الحاكم النيسابوري في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۱).

وعلى هذا الأساس تكون هداية الإمام المعصوم الشيخ شاملة لكل المناصب القيادية التي ترتبط بهداية الناس، من المرجعية الدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية والقضائية، ولا ينحصر دور الإمام في الحكومة السياسية فقط، وهذه نقطة مهمة كانت ومازالت محل التباس في الوعي الإسلامي عند أهل السنة؛ ظناً منهم أن الشيعة تقول بانحصار دور الإمام في الحكم السياسي فحسب، فإذا لم يكن حاكماً لم يكن إماماً، مع أن الأمر ليس كذلك، بل الإمامة قيادة وهداية للأمة في كل مجالات الحياة وعلى جميع الأصعدة، فأهل البيت المي الذين ثبتت عصمتهم وشرافة علمهم هم الأجدر والأحق في تسنم تلك المناصب، ولذلك نصب علمهم هم الأحدر والأحق في تسنم تلك المناصب، ولذلك نصب الرسول الأكرم علياً المي من بعده للإمامة بكافة أبعادها.

ومن ذلك كلّه يتضح أن إقصاء أهل البيت الملك عن موقعهم، وهو (١) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٣ص ١٢١، ص١٢٨؛ تاريخ مدينة دمشق: ج٤٢ ص٣٠٧.

القيادة والحكومة السياسية -التي تعتبر أحد أبعاد الإمامة - لا يعني زوال إمامتهم التي ثبتت بجعل إلهي وتنصيب نبوي، بل على الأمة تقديمهم واتباعهم والإقتداء بهم.

ومن هنا نعلم أن الإمامة من المسائل الأساسية في الإسلام وذات مناصب متعددة، ولكن مع ذلك قد يُعتدى على بعض تلك المناصب فيقع التجاوز على حق الإمام المعصوم، كما في الجانب الحكومي والجانب العلمي والقضائي في الأمة، وذلك باستحداث مرجعيات حكومية مزيفة في قبال مرجعية المعصوم الإلهية الحقّة، وقد تحوّل بسبب ذلك نظام القيادة والخلافة في الإسلام إلى قشور لا لباب فيها، لا سيما في العصر الأموي، الذي أصبح الحكم الإسلامي فيه ملكاً عضوضاً لا يحمل من الإسلام إلا اسمه، ولكن هذا لا يعنى سقوط ذلك الحق وإيقاف مسيرة الهداية، التي تسير بقيادة أهل البيت المهلام كما هو الحال في الأنبياء المهلام، فهم هداة للبشرية جمعاء، وإعراض أكثر الناس عنهم لا يسقطهم عن كونهم هداة للبشرية، فالإمامة هداية في كل تلك الجوانب، والإمام يهدي من أراد الهداية والرشاد، وأما الإعراض عن الاستهداء بالإمام المعصوم التلا فلا يعنى ذلك إسقاط الإمام عن إمامته وهدايته، ولا يخفى دور أهل البيت المالي في هداية الأمة والمحافظة على رسالة الإسلام، فضلاً عمّا خلّفوه من تراث ثر في مختلف العلوم رغم قساوة الظروف وشدتها عليهم الهلكائي.

وهذا التراث الشيعي زاخر بأحاديثهم وأقوالهم الشاملة لجميع مجالات

الحياة المختلفة، وهذا ما لا يكاد يخفى أيضاً على كبار أعلام أهل السنة، الذين استفادوا من هذا التراث، وقد ورد في حق أئمة أهل البيت شهادات كثيرة من قبل أهل السنة تكشف وتبين فضلهم وعلو منزلتهم وصلاحيتهم للخلافة والإمامة، وكذا تبين دورهم المحوري والفاعل في الأمة، نكتفى بذكر بعضها:

# أقوال علماء السنت في حق أهل البيت التيك

# الإمام علي بن أبي طالب عليه

إنّ الروايات في فضل الإمام علي بن أبي طالب علي وفضائله في الإسلام كثيرة جداً، تجاوزت حدّ الإحصاء، وقد ألفت الكتب وسطرت الروايات في ذلك، وقد قال أحمد بن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله علي أن وقال أبن حجر في صواعقه: (وهي كثيرة عظيمة شهيرة حتى قال أحمد ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي، وقال إسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة في الأسانيد الحسان أكثر ما النسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة في الأسانيد الحسان أكثر ما الإسلام في زمن رسول الله علي الله وبعده.

# الإمام الحسن والإمام الحسين عليه المناكلة

لا يخفى فضل الإمام الحسن والإمام الحسين عليم ودورهما في

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص١٨٦.

الإسلام، ودفاعهما عن شريعة جدّهما الله المحاولات التي تستهدف الأمة الإسلامية، ووقوفهما سداً منيعاً أمام كل المحاولات التي تستهدف النيل من الرسالة الإسلامية، لما يحملانه من خصائص، ومميزات، وقد تواترت الروايات في علو شأنهما وسمو مقامهما، كل ذلك جعل لهما الدور الفاعل في التأثير البالغ في المسلمين، سواء على الصعيد الفكري أم الاجتماعي أم غيرهما، كل ذلك في زمن أصبحت الحياة الإسلامية فيه مسرحاً للخلافات، والجرائم والآثام، وأصبحت فيه الحكومة ملكاً عضوضاً يتوارثه بنو أمية فيما بينهم بالقهر والغلبة، وقد انبرى الإمام الحسن والإمام الحسن المعالمة أن رسول الله المعالمة الواقع المرير، وقد جاء في مجامع أحاديث السنة أن رسول الله المعالمة الواقع المرير، وقد جاء في مجامع أحاديث السنة أن رسول الله الله عن عظيمتين من المسلمين (۱۰)، وقال عليه في حق ابنه الحسن المعالمين من المسلمين وقال منه أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط» (۱۰).

ولذا قام الإمام الحسين عليه ثائراً على الظلم آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، مضحياً بنفسه وأهل بيته في سبيل إعلاء كلمة الحق، طالباً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٢ ص١٧٩ ح٢٠٠٤؛ الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٢٩١، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً من الفريقين.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير، البخاري: ج ٨ ص ٤١٥ ح ٣٥٣٠؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج ٨ ص ٢٢٤؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج ٣ ص ٣٣ ح ٢٥٨٦، ج ٢٢ ص ٢٧٤؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج ١ ص ٥٧٥ ح ٣٧٢٧؛ فيض القدير في شرح الجامع الصغير، المناوي: ج ٣ ص ١٥٠، وفي صحيح الجامع الصغير، الألباني: ج ١ ص ٢٠١ - ٢٠١ ح ٣١٤٦، قال عن الحديث بأنه، (حسن)، وغيرها من المصادر الكثيرة.

الإصلاح في أمة جده عَلَيْ عندما لاحظ الممارسات البعيدة عن روح الدين والأخلاق من قبل الحكومة آنذاك حينما اتخذت الإسلام ستاراً لتغطية جرائمها وممارساتها المتهتكة، ولذا قال الله عندما خرج متوجها إلى الكوفة: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد عَلَيْنَ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر»(۱)، وقد قال الذهبي في مدحهما وبيان موقعهما القيادي في الأمة المنكر»(۱)، وقد قال الذهبي من الخلفاء الراشدين وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله عَلَيْنَ وسيدا شباب أهل الجنة، لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك»(۱)، ولا نطيل الحديث في ذلك بعد أن ثبت أنهما النيالي إمامان قاماً أو قعداً ۱).

# الإمام زين العابدين عليه

قال في حقه محمد بن إدريس الشافعي: «هو أفقه أهل المدينة» $^{(2)}$ .

وقال محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨): «... كان له جلالة عجيبة، وحق له والله ذلك، فقد كان أهلاً للإمامة العظمى لشرفه، وسؤدده وعلمه وتألّهه وكمال عقله» (٥). وقال أيضاً: «وزين العابدين: كبير القدر، من سادة

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين: الخوارزمي: ص٢٧٣؛ الفتوح، ابن أعثم الكوفي: ج٥ ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي: ج١٩ ص٢١٦؛ نقلاً عن أهل البيت، الأستاذ توفيق أبو علم: ص١٩٥، طبعة مطبعة السعادة \_القاهرة.

<sup>(</sup>٤) نقله الجاحظ في رسائله: ص١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٤ ص٣٩٨.

العلماء العاملين يصلح للإمامة»(١).

وقال ابن حجر العسقلاني: «علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب التلا الهاشمي زين العابدين، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، قال ابن عينة عن الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه» (٢).

وقال ابن حجر في الصواعق: «وأخرج أبو نعيم والسلفي لما حج هشام بن عبد الملك في حياة أبيه أو الوليد لم يمكنه، أن يصل للحجر من الزحام، فنُصب له منبر إلى جانب زمزم، وجلس ينظر إلى الناس، وحوله جماعة من أعيان أهل الشام، فبينا هو كذلك إذ أقبل زين العابدين، فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم فقال أهل الشام لهشام، مَنْ هذا ؟ قال: لا أعرفه، مخافة أن يرغب أهل الشام في زين العابدين، فقال الفرزدق: أنا أعرفه، ثم أنشد:

هذا الذي تعرف البطحاء وطاته

والبسيت يسعرفه والحل والحرم

هـذا ابن خير عباد الله كـــهم

هذا التقي النقي الطاهر العلم

إذا رأته قريش قال قائلها

إلى المحارم هذا ينتهي الكرم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب، ابن حجر: ج١ ص٦٩٢.

ينمي إلى ذروة العرز التي قصرت

عن نيلها عرب الإسلام والعجم

وكذا من أبيات تلك القصيدة:

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله

بجـــده أنبياء الله قد ختـموا

فليس قولك من هذا بضائره

العرب تعرف من أنكرت والعجم

أثم قال:

من معشر حبهم دين وبغضهم

كفر وقربهم منجي ومعتصم

لا يستطيع جواد بعد غايتهم

ولا يـــدانيهم قـــوم وإن كرمـــوا

فلما سمع هشام غضب، وحبس الفرزدق بعسفان»(١).

# الإمام الباقر عَلَيْكِ:

قال في حقه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: «وهو سيد فقهاء الحجاز ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر، باقر العلم، لقبّه به رسول الله عَلَيْنَا ولم يخلق بعد، وبشر به ووعد جابر بن عبد

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٣٠٣-٣٠٤.

الله برؤيته، وقال: ستراه طفلا، فإذا رأيته فبلغه عني السلام، فعاش جابر حتى رآه، وقال له ما وصى»(١).

وقال الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: «ومنهم الحاضر الذاكر الخاشع الصابر أبو جعفر محمد بن علي الباقر، كان من سلالة النبوة، وممن جمع حسب الدين والأبوة، تكلم في العوارض والخطرات، وسفح الدموع والعبرات، ونهى عن المراء والخصومات»

وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: «قال عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر، لقد رأيت الحكم عنده كأنه مغلوب، يعني بالحكم، الحكم بن عينة، وكان عالماً نبيلاً جليلاً في زمانه» (٣).

وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «سمي بذلك لأنه بقر العلم أي شقه وعرف أصله وعرف خفيه... وهو تابعي جليل، إمام بارع، مجمع على جلالته، معدود في فقهاء المدينة وأئمتهم» (١٠٠٠).

وقال ابن خلكان: «كان الباقر عالماً، سيّداً، كبيراً، وإنما قيل له الباقر

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ: ص١٠٨؛ جمعها ونشرها حسن السندويي.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء، أبو فرج الأصفهاني: ج٣ ص ١٨٠، وكذا بألفاظ مختلفة في البداية والنهاية، ابن كثير: ج٩ ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الخواص، الذهبي: ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء واللغات: ج ١ ص١٠٣.

 $\mathbf{k}^{(1)}$ لأنه تبقر في العلم

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «أبو جعفر الباقر: سيد، إمام، فقيه، يصلح للخلافة»(٢)، وفي هذا المضمون ما قاله صلاح الدين الصفدي<sup>(٣)</sup>.

وقال محمد بن المنكدر: «ما رأيت أحداً يفضّل على على بن الحسين، حتى رأيت ابنه محمداً، أردت يوما أن أعظه فوعظني» (٤).

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «وهو تابعي جليل، كبير القدر كثيراً، أحد أعلام هذه الأمة، علماً وعملاً، وسيادة وشرفاً» (٥٠).

وقال الهيتمي في صواعقه بعد أن ذكر علي بن الحسين عليه الما نصه: «وارثه منهم، عبادة وعلماً وزهادة، أبو جعفر محمد الباقر سمي بذلك: من بقر الأرض، أي شقها... فلذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف، وحقائق الأحكام والحكم واللطائف، ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة، أو فاسد الطوية والسريرة، ومن ثم قيل فيه: هو باقر العلم، وجامعه، وشاهر علمه، ورافعه صفا قلبه وزكى علمه وعمله، وطهرت نفسه، وشرف خلقه وعمرت أوقاته بطاعة الله، وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحملها هذه العجالة، وكفاه شرفاً، أن ابن المديني روى عن جابر أنه قال له وهو صغير: رسول الله عليك، فقيل له وكيف

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ابن خلكان: ج٤ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣٠ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣)الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي: ج٤ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن تهذيب التهذيب: ج٩ ص٣١٣

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٩ ص٣٣٨.

ذاك ؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال: يا جابر، يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمد، فإن أدركته يا جابر فأقرئه منى السلام»(١).

وقال أبو الحنبلي: «قال عبد الله بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علماً عنده، وله كلام نافع في الحكم والمواعظ» (٢).

وقال محمد بن علي الصبان في إسعاف الراغبين: «وأما محمد الباقر الله في إسعاف الراغبين: «وأما محمد الباقر الله في صاحب المعارف وأخو الدقائق واللطائف، ظهرت كراماته وكثرت في السلوك إشاراته، لقب بالباقر لأنه بقر العلم، أي شقه وعرف أصله وخفيه» (٣).

#### الإمام الصادق عليَّكْ:

نقل عن أبي حنيفة أنه قال: «ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إليّ، فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من مسائلك الصعاب، قال: فهيأت له أربعين مسألة، ثم بعث إليّ أبو جعفر فأتيته بالحيرة، فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخل لأبي جعفر، فسلمت وأذن لي، فجلست، ثم ألتفت إلى جعفر، فقال: يا أبا عبد

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٣٠٤ - ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج١ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) إسعاف الراغبين: ص٢٥٠.

الله، تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنيفة، ثم أتبعها: قد أتانا، ثم قال: يا أبا حنيفة، هات من مسائلك نسأل أبا عبد الله، وابتدأت أسأله، وكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها: كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون: كذا وكذا، ونحن نقول: كذا وكذا، فربما تابعنا، وربما تابع أهل المدينة، وربما خالفنا جميعاً، حتى أتيت على أربعين مسألة... ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس» (١١).

وقال في مختصر التحفة الاثني عشرية: «لولا السنتان لهلك النعمان» (٢)، يعني السنتين اللتين نهل فيهما أبو حنيفة من بحر علم الإمام الصادق على الله المناها المناها

وقال الحافظ شمس الدين الجزري: «وثبت عندنا أن كلاً من الإمام مالك، وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى صحب الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق الله حتى قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه، وقد دخلني منه من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور» (٣٠).

وقال الجاحظ بعد مدح عشرة من أهل البيت البيلي، ومن ضمنهم الإمام الصادق الليلي فقال: (ومن الذي يُعد من قريش، أو من غيرهم ما يعده الطالبيون عشرة في نَسَق، كل واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زاك فمنهم خلفاء... وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب ولا بيوت العجم)(٤).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال، المزي: ج٥ ص٧٩؛ نشر مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن أسنى المطالب عما في مناقب سيدنا على بن أبي طالب: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ: ص١٠٦.

وقال الذهبي في ترجمة مطوّلة للإمام الصادق للطِّ في كتابه تاريخ الإسلام، قال في آخرها: «مناقب جعفر كثيرة، وكان يصلح للخلافة، لسؤدده وفضله وعمله وشرفه (رضوان الله عليه)»(١).

وقال أبو عبد الله سلمان اليافعي في كتابه مرآة الجنان، في أحداث سنة (٤٨ه)، «الإمام السيد الجليل سلالة النبوة ومعدن الفتوة أبو عبد الله جعفر الصادق الله ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر وجدة زين العابدين وعم جده الحسن بن علي (رضوان الله عليهم أجمعين) وأكرم بذلك القبر وما جمع من الأشراف الكرام أولي المناقب، وإنما لقب بالصادق لصدقه في مقالته وله كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرها، وقد ألف تلميذه جابر بن حيان الصوفي كتاباً يشتمل على ألف ورقة يتضمن رسائله، وهي خمس مائة رسالة» (٢).

وقال ابن حجر العسقلاني: «جعفر بن محمد... المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، إمام» (٣).

قال الملا أبو علي القاري في شرح الشفا: «جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني المعروف بالصادق... متفق على إمامته وجلالته وسيادته» (٤).

وقال محمد بن عبد الرؤوف المناوي القاهري في الكواكب الدريّة:

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة ١٤١-١٦٠ )، الذهبي: ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان وعبرة اليقظان: ج١ ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب، ابن حجر: ج١ ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) شرح الشفا، أبو على القاري: ج ١ ص٤٣-٤٤.

«جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب... إماماً... وله كرامات كبيرة ومكاشفات شهيرة منها أنه سُعي به عند المنصور، فلما حج أحضر الساعي، وقال للساعي أتحلف؟ قال: نعم، فحلف، فقال: جعفر المنصور حلّفه بما رآه، فقال: قل برئت من حول الله وقوته، والتجأ إلى حولي وقوتي، لقد فعل جعفر كذا وكذا، فامتنع الرجل، ثم حلف فمات مكانه، ومنها أن بعض الطغاة قتل مولاه فلم يزل يصلّي، ثم دعا عليه عند السحر فسمعت الضجة بموته، ومنها أنه لمّا بلغه قول الحكم بن عباس الكلبي في عمه زيد:

# صلبنا لكم زيداً على ولم نر مهدياً على الجذع قال اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، فافترسه الأسد»(١).

وقال ابن حجر الهيتمي في صواعقه: «ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان» (٢٠).

## الإمام الكاظم عليَّاني:

قال في حقه محمد بن إدريس المنذر، أبو حاتم (ت٢٧٧هـ): «ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين» (٣).

وقال الفخر الرازي في بيان معنى الكوثر: «والقول الثالث: الكوثر

<sup>(</sup>١) الكواكب الدريّة: ص٩٤.

<sup>(</sup>٢) الصواعق، ابن حجرالهيتمي: ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ج٦ ص ٢٧٠.

أولاده.... الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا الكيك (١٠).

وقال ابن حجر الهيتمي قال: «موسى الكاظم: وهو وارثه [أي جعفر الصادق] علماً ومعرفة وكمالاً وفضلاً، سُمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم.

وسأله الرشيد كيف قلتم: إنا ذرية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنتم أبناء علي؟ فتلى: ﴿وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَانتم أبناء علي؟ فتلى: ﴿وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَالْيَاسَ كُلِّ مِّنَ وَهَارُونَ وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* وَزَكْرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِّنَ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا لَهُ أَبْناءَنا وَأَيضاً قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجُكَ فِيهِ مِن الصَّالِحِينَ ﴾ (٢) ، [وعيسى] ليس له أب، وأيضاً قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجُكَ فِيهِ مِن بَعْد مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا لَهُ عَلَى الْدَعْ أَبْنَاءَكُمْ وَنِيسَاءَكُمْ وَنِيسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُ عَلَى الْكَاذِينِ ﴾ (٣) ولم يدعُ النبي عَلَيْ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ (٣) ولم يدعُ النبي عَلَيْ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ (٣) مباهلته النصارى غير على وفاطمة والحسن والحسين (رضى الله عنهم)، مباهلته النصارى غير على وفاطمة والحسن والحسين (رضى الله عنهم)، فكان الحسن والحسن والحسين هما الأبناء » (١)

وقال خير الدين الزركلي (ت١٣٩٦): «كان من سادات بني هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلماء الأجواد» (٥).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج١٦ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٤-٥٨

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٣٠٧-٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) الأعلام، خير الدين الزركلي: ج٧ ص٣٢١.

#### الإمام الرضا عليَّانِ:

قال في حقه ابن حبان (ت٣٥٤هـ): «وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن، من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد، قد زرته مراراً كثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا (صلوات الله على جده وعليه) ودعوت الله إزالتها عني إلا أستجيب لي وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جربته مراراً فوجدته كذلك، أماتنا الله على محبة تلك الشدة، وأهل بيته (صلى الله عليه وسلام الله عليه وعليهم أجمعين)» (١).

وقال الذهبي (ت٧٤٨هـ) في سير أعلام النبلاء: «علي الرضا الإمام السيد، أبو الحسن، علي الرضا بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي، بن الحسين، الهاشمي العلوي المدني... وكان من العلم والدين والسؤدد بمكان، يقال: أفتى وهو شاب في أيام مالك... وقد كان علي الرضا كبير الشأن أهلاً للخلافة» (٢).

وقال أيضاً: «علي بن موسى الرضا كبير الشأن، له علم وبيان، ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته» (٣).

وقال الحاكم النيسابوري في تاريخه: «كان يفتي في مسجد رسول

<sup>(</sup>١) الثقات، الألباني: ج٨ ص٤٥٦ - ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٩ ص٣٨٧-٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج١٣ ص١٢١.

الله ﷺ، وهو ابن نيف وعشرين سنة» (١١).

## الإمام الجواد علية:

قال في حقه محمد بن طلحة الشافعي: «... عرف بأبي جعفر الثاني، وهو وإن كان صغير السن، فهو كبير القدر رفيع الذكر» (٢).

وقال ابن الجوزي: «كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود» (٣).

وقال ابن تيمية: «كان من أعيان بني هاشم معروف بالسخاء والسؤدد، ولهذا سمى الجواد» (٤).

وقال الذهبي: «كان من سروات آل بيت النبي النبي الله وقد أشار إلى فضله وشرفه صلاح الدين الصفدي في مرآة الجنان (٢٠).

وقال الذهبي أيضاً:«محمد الجواد من سادة قومه»(٧).

وقال ابن الصباغ المالكي: «وإن كان صغير السن، فهو كبير القدر رفيع الذكر، القائم بالإمامة بعد علي بن موسى الرضا» (٨).

<sup>(</sup>١) نقل قوله ابن حجر في تهذيب التهذيب: ج٧ ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) مطالب السؤول في مناقب الرسول، كمال الدين الشافعي: ج٢ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الخواص، السبط ابن الجوزي: ص٣٢١.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة، ابن تيمية: ج٤ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام: (حوادث ووفيات سنة ٢١١-٢٢٠)، الذهبي: ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) مرآة الجنان، عبد الله بن أسعد المكي: ج٢ ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص١٢١.

<sup>(</sup>٨) الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة، ابن الصباغ المالكي: ص٢٥٣.

وقال يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت١٣٥٠هـ): «محمد الجواد بن علي الرضا أحد أكابر الأئمة ومصابيح الأمة من سادات أهل البيت... توفى وله من العمر (٢٥) سنة وشهر رضي الله عليه وعن آبائه الطيبين الطاهرين وأعقابهم أجمعين ونفعنا ببركتهم آمين» (١).

وقال محمود بن وهيب: «وهو الوارث لأبيه علماً وفضلاً وأجل أخوته قدراً وكمالاً» (٢).

وقال السيد محمد عبد الغفار الهاشمي الأفغاني: «خاف الملك المعتصم على ذهاب ملكه إلى الإمام محمد الجواد الملا إذ كان له قدر عظيم علماً وعملاً» (٣).

# الإمام الهادي عليَّالِّ:

قال في حقه شمس الدين الذهبي في (العبر): «وفيها - أي سنة ٢٥٤ هجرية - توفي أبو الحسن علي بن الجواد محمد بن الرضا علي بن الكاظم موسى... العلوي الحسيني المعروف بالهادي، توفي بسامراء وله أربعون سنة، وكان فقيها إماماً متعبداً» (٤).

وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجده عليه يستثمر الفرص لإبداء النصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... حيث قال

<sup>(</sup>١) جامع كرامات الأولياء: ج ١: ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٢) أئمتنا: محمد على دخيل: ج٢ ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي النجفي: ج١٢ ص٤١٧، نقلاً عن كتاب أئمة الهدى: ص١٣٥ ـ ط١ القاهرة.

<sup>(</sup>٤) العبر في أخبار من غبر: ج١ ص٢٢٨؛ وكذا مرآة الجنان وعبرة اليقظان: ج٢ ص١١٩.

ابن خلكان في وفيات الأعيان: «... وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، كان قد سُعي به إلى المتوكل، وقيل: إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته، وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه، فوّجه إليه بعدة من الأتراك ليلاً، فهجموا عليه في منزله على غفلة، فوجدوه وحده في بيت مغلق، وعليه مدرعة من شعر... يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد، ليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصى، فأخذ على الصورة التي وجد عليها، وحُمل إلى المتوكل في جوف الليل، فمثل بين يديه، والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده كأس، فلما رآه أعضمه وأجلسه إلى جنبه، ولم يكن في منزله شيء مما قيل عنه... فناوله المتوكل الكأس الذي كان بيده، فقال: اعفني، ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني منه، فأعفاه وقال: أنشدني شعراً استحسنه، فقال: إني لقليل الرواية للشعر، قال: لابد أن تنشدني، فانشده:

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فاغنتهم القال واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل

# فأف صح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوء عليها الدود يقتتل قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا(١)

وبنفس هذا المضمون قال ابن الوردي في كتابه أخبار من غبر<sup>(۲)</sup>، وكذا أبو صلاح الصفدي<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: «قال بعض أهل العلم: فضل أبي الحسن علي بن محمد الهادي قد ضرب على الحرة بابه ومك على نجوم السماء أطنابه فما تعد منقبة إلا وإليه نحلتها، ولا تذكر كريمة إلا وله فضيلتها، ولا تورد محمدة إلا وله تفضلها وجملتها... فكانت نفسه مهذبة وأخلاقه مستعذبة وسيرته عادلة وخلاله فاضلة... جرى على الوقار والسكون والطمأنينة والعفة والنزاهة، والخمول في النباهة على وتيرة نبوية وشنشنة علوية ونفس زكية وهمة علية...» (3).

وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: «توفى [الجواد]... وعمره خمس وعشرون سنة... عن ذكرين وبنتين أجلهم علي العسكري... وكان وارث أبيه علماً وسخاءً» (٥).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ابن خلكان: ج٣ ص٢٣٨؛ دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) العبر في أخبار من غبر: ج١ ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات، الصفدي: ج٢٢ ص٧٧ - ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الفصول المهمة: ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٢١٢.

وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: «... أبو الحسن... المعروف بالهادي كان فقيها إماماً متعبداً» (١).

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وكذا ولده الملقب بالهادي شريف جليل» (٢).

# الإمام العسكري عليَّالْإ:

قال في حقه محمد بن طلحة الشافعي: «اعلم أن المنقبة العليا والمزية الكبرى التي خصه الله عزّوجل بها وقلده فريدها ومنحه تقليدها وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر جديدها، ولا تنسى الألسن تلاوتها وترديدها، أن المهدي محمد من نسله المخلوق منه وولده المنتسب إليه، وبضعته المنفصلة عنه» (٩٠٠).

وقال ابن الجوزي: «...كان عالماً ثقة»(٤٠٠).

وقال ابن الصباغ المالكي: «مناقب سيدنا أبي محمد العسكري دالة على أنه السري ابن السري فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري... واحد زمانه من غير مدافع، ويسبح وحده من غير منازع، وسيد أهل عصره وإمام أهل دهره، أقواله سديدة وأفعاله حميدة... كاشف الحقائق بنظره الصائب، مظهر الدقائق بفكره الثاقب، المحديّث في سره بالأمور الخفيات، الكريم

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب، عماد الحنبلي: ج٢ ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣٠ ص١٢١.

<sup>(</sup>٣) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ج٢ ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الخواص: ص٣٢٤.

الأصل والنفس والذات تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه بمحمد عَمِين آمين (١).

وقال العباس بن نور الدين المكي (ت١١٨٠هـ): «أبو محمد الإمام الحسن العسكري: نسبه أشهر من القمر ليلة أربعة عشر يعرف هو وأبوه بالعسكري، وأما فضائله فلا يحصرها السن» (٢).

وعن الشريف علي بن الدكتور محمد عبد الله فكري الحسيني القاهري: «قال نسبه... ولما ذاع خبر وفاته ارتجت سر من رأى وقامت صيحة واحدة، وعطلت الأسواق، وأغلقت الدكاكين، وركب بنو هاشم والقواد والكتاب والقضاة وسائر الناس إلى جنازته، وكانت سر من رأى يومئذ شبيه بالقيامة »(۳).

وقال الحضرمي الشافعي: «أبو محمد الحسن الخالص بن علي العسكري، كان عظيم الشأن جليل المقدار... ووقع له مع المعتمد لما حبسه كرامة ظاهرة مشهورة» (٤).

وقد جمع مدحهم المتلك الذهبي في عبارة جامعة حيث قال: «إن بني هاشم أفضل القريش، وقريشاً أفضل العرب، والعرب أفضل بني آدم، كما صح عن النبي مَتَكِلْ قوله في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى بني

<sup>(</sup>١) الفصول المهمة: ص٢٧٩؛ وقال بمضمونه نور الدين السمهودي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام العسكري، القرشى: ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) شرح إحقاق الحق: ج٢٩ ص ٦٠- ٦١، نقلاً عن أحسن القصص: ج٤ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) قادتنا كيف نعرفهم، السيد الميلاني: ج٧ ص١١٥، عن وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل: ص٤٢٦.

إسماعيل واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش»(١).

وقال الذهبي في ترجمته للإمام المهدي المنتظر التلان (ومحمد هذا هو المذي يزعمون أنه الخلف الحجة، وأنه صاحب الزمان، وأنه حي لا يموت، حتى يخرج، فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً. فو ددنا ذلك، والله.

فمولانا الإمام علي: من الخلفاء الراشدين، وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله عَلَيْ في وسيدا شباب أهل الجنة، لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك.

وزين العابدين: كبير القدر، من سادة العلماء العاملين، يصلح للإمامة. وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر: سيد، إمام، فقيه، يصلح للخلافة.

وكذلك ولده جعفر الصادق: كبير الشأن، من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور.

وكان ولده موسى: كبير القدر، جيد العلم، أولى بالخلافة من هارون.

وابنه علي بن موسى الرضا: كبير الشأن، له علم وبيان، ووقع في النفوس، صيره المأمون ولى عهده لجلالته.

وابنه محمد الجواد: من سادة قومه.

وكذا ولده الملقب بالهادي: شريف جليل.

وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري. رحمهم الله تعالى» (٢).

<sup>(</sup>١) رأس الحسين، ابن تيمية: ص٢٠٠–٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص١٢٠ - ١٢١.

ومن جميع ما تقدم يتضح - لمن له أذن واعية - بطلان المقولة القائلة بأن الإمامة لا فائدة منها، وأن الأئمة الاثني عشر من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) لم يمارسوا دورهم القيادي في الحكومة وهداية الأمة؛ وذلك لقيام الأئمة بمسؤوليتهم وأداء دورهم في حياة الأمة في الحفاظ على الرسالة وتحصينها ضد التردي والسقوط في الهاوية.

وإن إقصاءهم عن تسلم الحكم لا يعني تخلّيهم عن مسؤوليتهم في تحمل أعباء الإمامة بما لها من أبعاد أخرى.

## تراث زاخر

وأما قول المستشكل: أين هي أقوال أئمة الاثني عشرية ؟

فنقول: ما عليك إلا بمراجعة يسيرة للتراث الشيعي حتى تجده زاخراً بروايات وتوصيات وتوجيهات أهل البيت المهلا في كل المجالات، ولم تقتصر الاستفادة منها على شيعتهم وأتباعهم فقط، وإنما عمت الفائدة لكل الطوائف الأخرى، كما تقدم.

#### الخلاصة

١- لا ريب أن الإمامة جعل إلهي كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَي قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

٢- من خلال الآية السابقة يتضح أن منصب الإمامة غير منصب النبوة،
 وذلك من خلال دعاء إبراهيم الشلال الذي طلب هذا المنصب لذريته وهو
 في أواخر عمره الشريف مع أنه كان نبياً في بداية حياته.

٣- استمرار الإمامة في ذرية إبراهيم كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِبهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللّلْمُلْمُلْمُ اللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّال

وقد أكَّد رسول الله مَنْيَالِلهُ على أن الهادي من بعده هو على التَّهَالِدِ.

3- بمقتضى قوله تعالى ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٥) يتضح أن الإمام المنصوب من قبل الله تعالى لابد أن يكون معصوماً، لأن الظالم لا ينال هذا العهد الإلهي، ومن المعلوم أن المذنب والعاصي ولو مرة في حياته فهو ظالم لنفسه، فلا يشمله العهد الإلهي.

٥- إنّ منصب الإمامة شامل لكل المناصب القيادية التي ترتبط بهداية

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٧

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٣٥٣ – ٣٥٤، ج٢ ص٢٤٨ – ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٢٤.

الناس من المرجعية الدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية والقضائية ونحوها كما هو الحال في رسول الله على الله الله الله الله المناصب القيادية، وعلى هذا الضوء فليس من الصحيح اختزال دور الإمام في القيادة السياسية فحسب، وهذه نقطة مهمة جداً في معرفة الإمام.

7- ممّا تقدم يتضح أن إقصاء أهل البيت البيّل عن موقعهم وقيادتهم للجانب السياسي لا يعني تخليهم عن دور الإمامة؛ لأن الإمامة لا يمكن أن تزول لكونها جعلاً إلهياً، فهي ذات أدوار ومناصب متعددة في كل المجالات القيادية في الأمة، كالجانب العلمي وجانب الهداية ونحوها، ومما يشهد لذلك ما خلفوه المجلي من تراث ضخم جداً في مختلف العلوم على الرغم من شدة وقساوة الظروف التي عاشوها.

٧- وردت شهادات كثيرة جداً من أعلام السنة في حق أهل البيت التخليرة تبين أفضليتهم وأعلميتهم بين الأمة، وأن لهم دوراً كبيراً في هداية وتوعية الأمة.

# الإمامة في القرآن

#### الشبهم:

عدم وجود الإمامة في القرآن الكريم دعا الشيعة إلى القول بتحريفه.

## الجواب:

#### تمهيد:

إن تهمة التحريف التي حاول البعض مراراً وتكراراً إلصاقها بمذهب أهل البيت المهيري تهمة لا أساس لها من الصحة؛ إذ أن من الحقائق الأساسية الثابتة عند الشيعة أنها لا تقول بالتحريف، وهذا ما نراه واضحاً وجلياً عند مراجعة ما كتبه علماء الشيعة في هذا المجال.

وكيف يمكن أن يدعي أحد من المسلمين التحريف وهو يتلو قوله تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنسزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (١).

وكيف يدعي أحد من المسلمين التحريف وهو يقرأ ما تواتر عن الرسول عَمَالُهُ قوله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً»؟ !!.

وكيف تقول الشيعة بالتحريف وقد أمرهم أئمتهم الهي بترك ما خالف

<sup>(</sup>١) فصلت: ٤٢.

كتاب الله من الروايات، كما ورد ذلك صحيحاً في كتبهم المعتبرة، وعلى سبيل المثال ما ورد: «عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه الله عليه عليه عليه عبد الله عليه عليه عليه عليه عبد الله عليه الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (١).

فالحكم والفيصل في قبول رواية أو ردها هو كتاب الله تعالى، لحقانيته وعصمته عن الخطأ والتحريف.

ولذا أطبق مشهور علماء الشيعة على أن القرآن جاءنا متواتراً عن رسول الله عَمَالُهُ منزهاً عن كل نقص وتحريف.

فالسيد الخوئي مثلاً في تفسيره (البيان في تفسير القرآن) يقول: «ومما ذكرناه: قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال، لا يقول به إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل» (٢).

هذه إطلالة سريعة تمهد لنا الدخول في البحث، أمّا البحث المفصّل عن عدم تحريف القرآن الكريم فسيأتي في محلّه الخاص به (عندما نجيب عن شبهة تحريف القرآن).

إذن رمي الشيعة بتهمة القول بتحريف القرآن ينبثق من أصحاب النفوس المريضة والمغرضة، الذين لا يجدون غير الاتهامات والافتراءات ملجاً.

بعد هذا التمهيد المختصر نجيب بما يلى:

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج٧٧: ص١١١.

<sup>(</sup>٢) البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي: ص٢٥٩.

## أولا: القرآن ينص على الإمامة

إن القرآن لم يفقد هدايته للإمامة لكي نلتجئ إلى القول بتحريفه، بل القرآن يهدي إليها بالصراحة والنص، وقبل أن نطلعك على الآيات التي صرّحت بالإمامة لابد من التنبيه على مفهوم الإمام، وما هو المراد منه في القرآن الكريم ؟، وإليك إيجازاً في ذلك:

عُرِّف الإمام في اللغة: بالإنسان الذي يؤتم به ويقتدى بقوله أو فعله محقّاً كان أو مبطلاً (۱) ، وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنساسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَــئك يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَبِيلاً ﴿ (۱) ، وقوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُواْ أَنِمَة الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ (۱) .

أما الإمام الحق في الإسلام فهو الهادي إلى سبيل الله بأمر منه عز وجل، سواء كان إنساناً، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتَ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنْيَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ أَنْ وقولُه تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَتُمَّةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا ﴾ (6).

أم كان كتاباً، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور: ج١٢ ص٢٤ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧١.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الأنباء: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) هود: ١٧.

ومن حصيلة هذه النصوص القرآنية يتضح أن من شروط الإمام الحق في القرآن الكريم؛ إن كان كتاباً فلابد أن يكون منزلاً من قبل الله تعالى على رسله لهداية الناس، كما كان ذلك شأن كتاب خاتم الأنبياء محمد على أنه ومن قبله كتاب موسى الله وذلك أيضاً شأن سائر كتب الأنبياء الله ومن قبله كتاب موسى الله وذلك أيضاً شأن سائر كتب الأنبياء الله وإن كان إنساناً فلابد أن تكون إمامته مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (ا) وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا﴾ (ا) وكذلك لابد أن يكون هذا الإنسان غير ظالم لنفسه ولا لغيره، أي منزه عن عصيان الله تعالى كما هو مقتضى قوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّلْمِينَ﴾ (ا) وإطلاق الظالمين شامل لكل ظلم سواء كان على الغير، أو على النفس، وكل معصية صغيرة أو كبيرة تُعد ظلماً لا يصلح مرتكبه لهذا المقام الشامخ، ومن أبرز مصاديق الظلم هو الشرك بالله وعبادة غيره حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ﴾ (أ).

وبذلك يتضح أن الإمام في الاصطلاح القرآني هو:

الإنسان المعصوم من الذنوب والمجعول من قبل الله تعالى لهداية الناس.

الكتاب المنزل من قبل الله تعالى على رسله لهداية الناس.

هذا إيجاز، وتفصيله قد ذكر في الجواب عن الشبهة السابقة فراجع.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنباء: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ١٣.

وإذا اتضح ذلك، نذكر لك جدولة سريعة على سبيل الاختصار لبعض الآيات القرآنية التي هدت وأرشدت إلى الإمام والإمامة، وصرّحت بهما، والتي ترسم وتحدد معالم أطروحة الإمامة في القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿وَإِذِ البَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتَ فَأَتُمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيْتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١)، ومن الواضح من لحن الآية وسياقها أن الله تعالى جعل إبراهيم إماماً في أواخر عمره الشريف، بعد أن كان نبياً ورسولاً وخليلاً، فكيف يقال إن القرآن لا يهدي إلى الإمامة ؟!!.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِئَا لَمَّا صَـبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢)، فإن هذه الآية تدل على أن الإمامة جعل و تنصيب من قبل الله تعالى.

٣- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ ﴿ (٣). ٤- قوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٤).

0- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي وَأُولِي الأَمْرِ (٥)، وهذه الآية تشرح مفهوم الإمامة وتشبعه إشباعا رائعاً، حيث قرنت طاعة أولى الأمر بطاعة الله تعالى، مما يكشف عن أن هذه الولاية

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥.

<sup>(</sup>٥) نساء: ٥٩.

متفرعة عن ولاية الله وولاية الرسول عَلَيْكُ وهي شاهد على أن الولاية والإمامة، وقيادة الناس ليس من صلاحيتهم ولا بتنصيبهم؛ لأن ما هو اللازم عليهم المتابعة والانقياد في ذلك وحسب، وعلى هذا الأساس نقول أيضاً: كيف أن القرآن لا يهدي إلى الإمامة؟!!.

٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَكِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُ وَ السَّطَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١) وتحتشد في هذه الآية الكريمة دلالات كثيرة لإثبات الإمامة، وبشكل خاص إمامة علي بن أبي طالب عليه وهذا ما نجده واضحاً عندما نرجع إلى مصادر الفريقين في هذا المجال، وملاحظة الروايات الواردة في شأن نزول الآية المباركة (٢).

٧- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَسُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ... ﴾ (٣) ، حيث تكشف هذه الآية بشكل صريح وواضح النقاب عن أهمية وجود الإمام بعد الرسول عَلَيْنَ وإن عدم وجود الإمام بعد الرسول عَلَيْنَ أَنْ يَساوق انتفاء الرسالة ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ وَصَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، فلولا الإمامة يغدو كل شيء وكأنه لم يكن ، أي لا يبقى نسيج متماسك للإسلام، بل يهوي ويتمزق، وأروع ما يرشدنا أي لا يبقى نسيج متماسك للإسلام، بل يهوي ويتمزق، وأروع ما يرشدنا

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: الدر المنثور، السيوطي: ج٣ ص١٠٥ - ١٠٦؛ تفسير المنار، محمد رشيد رضا: ج٦ ص ٤٦٤؛ تنزيل الآيات: ص٤٥؛ التهذيب في التفسير: ج٣ ص٢٠١؛ توضيح الدلائل: ص١٥٨؛ مودة القربى: ص٥٥؛ ينابيع المودة: ج١ ص ١١ - ١٦، ص٣٤٧ – ٣٤٨، الفصول المهمة: ص١١٧ - القربى: ص٥٥٠؛ المجمعة: ص١١٠ الما الما الما الما الما الما المعالمية: ص٥٠٠؛ أرجع المطالب: ص١٨؛ تفسير القرطبي: ج٢ ص٣٧ – ٧٤، وغيرها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٧.

إلى اهتمام القرآن بالإمامة هو التعبير الذي ورد في الآية المباركة بإكمال المدين ورسالة الله تعالى، ورضاه عز وجل بالإسلام ديناً بعد تنصيب الرسول عَيْنِا لله لله تعلى عليه خلفاً وإماماً بعده، حيث قال تعالى: ﴿الْيُومُ أَكُمُ للسِهُ وَيَناكُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا ﴾ (١).

فهذه لمحة عامة تكشف عن اهتمام القرآن بالإمامة، فهل بعد هذا كله يمكن أن يقال: إن القرآن الكريم لا يهدي إلى الإمامة؟!!.

## ثانيا: السنت النبوية تنص على الإمامة

إنّ القرآن الكريم أمرنا وبكل صراحة أن نأخذ بما يأمرنا به رسوله الأكرم عَلَيْهُ قال عز وجل فرومًا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الأكرم عَلَيْهِ قال عز وجل فرا النبي الأعظم عَلَيْهُ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى هذا الأساس فإن هناك الكثير من النصوص الواردة عن الرسول عَلَيْهُ التي نلمس منها عمق اهتمامه بالإمامة والخلافة من بعده، وقد طفحت بها كتب الفريقين، كحديث الغدير والثقلين وحديث المنزلة والدار، وغيرها من الأحاديث الكثيرة المتواترة من طرق الفريقين، فراجع.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧.

#### الخلاصت

أولاً: إنّ شبهة القول بتحريف القرآن لا أساس لها من الصحة عند مشهور الطائفة الشيعية الإمامية، وسيوافيك الكلام عنها مفصلاً مشفوعاً بالأدلة القطعية عند الجواب عنها في محلّه.

ثانياً: تبيّن مما تقدم أن القرآن الكريم يهدي بصراحة للإمامة، وبيان معالمها ويحدد أطروحتها بشكل واضح لا غبار عليه.

ثالثاً: إنّ السنة النبوية قد هدى إليها القرآن وأمر بوجوب التمسك بها، وهي بدورها تهدي أيضاً إلى الإمامة بنحو صريح ومفصل ومتواتر.

# آية الولاية لا تختص بعلي علي

#### الشبهة:

#### الجواب:

# أولا: كثرة استعمال الجمع وإرادة المفرد في القرآن

إنّ استعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد المفرد ورد في القرآن الكريم في موارد متعدّدة: منها قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ فَي موارد متعدّدة: منها قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴿ '')، ذكر المفسرون أن المراد به في الآية شخص واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي ''')، قال النسفي في تفسيره: «هو جمع أريد به الواحد...) (٤)، وقال القرطبي في تفسيره: «واللفظ عام ومعناه خاص كقوله: (أم يحسدون الناس) يعني محمداً عَلَيْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا القائل به هو لئن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلُ ﴿ (٢) وقد صح أنّ القائل به هو

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمرن: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ج٤ ص ٢٧٩؛ تفسير الجلالين، السيوطي: ص ٩١.

<sup>(</sup>٤) تفسير النسفى، النسفى: ج ١ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ج٤: ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٦)المنافقون: ٨.

عبد الله ابن أبي بن سلول (۱)، وهكذا جاء في آية المباهلة، قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَواْ الله الله الله الله الله عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ (٢)، حيث جاء لفظ (أنفسنا) بصيغة الجمع مع إن العمراد به واحد، وهو علي بن أبي طالب النه وكذا (نساءنا) جاء بلفظ المجمع مع أن المراد منه امرأة واحدة، وهي فاطمة الزهراء المنه وكذا (أبناءنا) مع أنهما اثنان، وهما الحسن والحسين المنه (١)، وكذا قوله تعالى: ﴿ الله فَقُيرٌ وَنَحْنُ أَغْيَاء ﴾ (٤)، فقد ذكر الحسن: (أن قائل هذه المقالة هو يحيى بن أخطب، وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن المحاق: هو فنحاص بن عازوراء (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤَذُونَ النّبي المحاق: هو فنحاص بن عازوراء (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤَذُونَ النّبي المحاق: هو فنحام بن عازوراء الله بن الحرث، أو عتاب بن قشير (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ يَتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَائِكُمْ فَكَاتُبُوهُمْ إِنْ عَلِمُ مُنْمُ فَسِيح مولى حويطب بن عبد العزى (١)، وغيرها من علي من عبد العزى (١)، وغيرها من

<sup>(</sup>١) جامع البيان: الطبري: ج٢٨ ص١٣٨ ح٢٦٤٦٣؛ تفسير القرطبي: ج٨ ص٢٠٦؛ وغيرها من كتب التفسير الأخرى الكثيرة.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج٤ ص ١٨٧١ ح ٢٤٠٤؛ تفسير الطبري: ج٣ ص ٤٠٤ - ٤١٠؛ تفسير الكشاف، الزمخشري: ج١ ص٣٠١-٣٠٠؛ تفسير القرطبي: ج٤ ص ١٠٤؛ سنن الترمذي: ج٥ ص ٣٠١ - ٣٠٠: ح ٣٠٨؛ أحكام القرآن، للجصاص: ج٢ ص ١٠٥؛ فرائد السمطين: ج١ ص ٣٠١؛ ب٢٥: ح ٣٠٠؛ الإصابة، ابن حجر العسقلاتي: ج٢ ص ٥٠٩؛ وغيرها من كتب الفريقين.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي: ج٤ ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) التوبة: آية ٦١.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير القرطبي: ج٨ ص١٩٢؛ تفسير الخازن: ج٢ ص٢٥٣؛ الإصابة: ج٣ ص٥٤٩.

<sup>(</sup>٨) النور: ٣٣.

الاستعمالات القرآنية الكثيرة في ذلك، وعلى هذا الأساس لا مجال للإشكال والاعتراض على التعبير عن الواحد بلفظ الجمع.

## ثانيا: استعمال الجمع وإرادة المفرد سائغ في لغمّ العرب

إن استعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد استعمال سائغ في لغة العرب، وليس استعمالاً مستهجناً، لا سيما إذا كان الواحد معظماً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ (٣).

## ثالثا: الاعتراض المذكور يتنافى مع الروايات المتواترة

إن نفس الاعتراض على التعبير عن الواحد بلفظ الجمع، يتضمن أن لا تكون الآية المباركة ـ آية الولاية ـ نازلة بحق علي بن أبي طالب علي الخصوص، وهذا تكذيب ورفض لما تضافر من الروايات من طرق الفريقين في كونها نزلت في حق علي علي فقد روى الثعلبي في تفسيره: «بينما عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله، إلا قال الرجل: قال رسول الله؟ فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي: ج١٢ ص ٢٤٤؛ أسد الغابة، ابن الأثير: ج٣ ص ١١؛ الإصابة تمييز الصحابة، ابن حجر: ج٢ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٣.

جندب بن جنادة البدري، أبو ذر الغفاري: سمعت رسول الله عَيَّالله بهاتين وإلا فعميتا، يقول: علي قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، أما إني صليت مع رسول الله عَيَّالله يوماً من الأيام صلاة الظهر، فدخل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد، إني سألت في مسجد رسول الله، فلم يعطني أحد شيئاً، وكان علي راكعاً فأومى إليه بخنصره اليمنى، وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي عَيَّالله فلما فرغ النبي من الصلاة، فرفع رأسه إلى السماء وقال: «ربّ اشرح لي صَدْرِي \* ويَسَر لي وقال: «اللهم إن أخي موسى سألك، فقال: «ربّ اشرح لي صَدْرِي \* ويَسَر لي وقال: «اللهم إن أخي وزيرًا مِّن أهلي \* هَارُون أخي \* اشدُدْ به أزْرِي هُ (الله الآية.

فأنزلت عليه قرآنا ناطقاً ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَ سُلْطَانًا ﴾ (٢) اللّهم وأنا محمداً نبيك وصفيك، اللّهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري ».

قال أبو ذر: فو الله ما استتم رسول الله الكلمة حتى أنزل عليه جبرئيل من عند الله، فقال: يا محمد، إقرأ، فقال: وما أقرأ ؟ قال: إقرأ: ﴿إِنَّمَا وَلِــيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٣)(٤).

وفي الدرّ المنثور أخرج عن الطبري في الأوسط وابن مردويه عن

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۵ - ۳۱.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

 $<sup>\</sup>Lambda$ 1 –  $\Lambda$ 0 ص  $\Lambda$ 3) تفسير الثعلبي: ج  $\Lambda$ 3 ص  $\Lambda$ 4 الم

عمار بن ياسر قال: «وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله على خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله على النبي عَلَيْ هذه الآية ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾، فقرأ رسول الله عَلَيْ أصحابه، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من ولاه، وعاد من عاداه»(١).

وأخرج أيضاً عن ابن مردويه عن علي بن أبي طالب عليه قال: «نزلت هذه الآية على رسول الله عَلَيْهُ في بيته ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ...﴾ إلى آخر الآية، فخرج رسول الله عَلَيْهُ فدخل المسجد، جاء والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي، فإذا سائل فقال: يا سائل، هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لا، إلا ذاك الراكع ـ لعلي بن أبي طالب ـ أعطاني خاتمه.

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل، قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ ﴾، وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع وأخرج ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثله.

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إذ نزلت هذه الآية على رسول الله عَلَيْ ﴿ إِلَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّهِ فِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج٣ص١٠٥.

قال: ذاك الرجل القائم، قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكع. قال: وذلك على بن أبي طالب، فكبر رسول الله عَلَيْ الله عند ذلك وهو يقول: ﴿وَمَن يَتُولُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾.

وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع قال: دخلت على رسول الله عَلَيْ الله وهو يقول: ﴿إِلَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَهُو نَائِم يوحى إليه...فاستيقظ النبي عَلَيْ الله وهو يقول: ﴿إِلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ وَلَيْكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه، وهيّأ لعلي بفضل الله إياه (١)، وأخرج هذه الأحاديث أيضاً آخرون (٢).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج٣ ص١٠٥ وما بعد.

 <sup>(</sup>٢) أخرج بعض تلك الروايات الطبري في تفسيره: ص٣٨٩ – ٣٩٠ من طريق ابن عباس وعتبة بن
 حكيم ومجاهد.

وهكذا أخرجها الإسكافي في كتابه المعيار والموازنة: ص ٢٢٨.

والزمخشري في الكشاف : ج ا ص ٦٤٩، ولم يضعف الحافظ ابن حجر العسقلاتي هذه الروايات في حاشيته على الكشاف مع أنه ضعف غيرها.

والواحدي في أسباب النزول: ص١٣٣ من طريقين؛ والرازي في تفسيره: مج٦ ج١٢ ص٢٨ عن عطاء عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي ذر؛ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة:ص١١٧ - ١١٨.

وسبط ابن الجوزي في التذكرة: ص ٢٤ - ٢٥؛ والخوارزمي في مناقبه: ص ٢٦٤ - ٢٦٥ بطريقين؛ والقاضي عضد الدين الإيجي في المواقف ج٣ ص ٦١٤؛ وفي الذخائر ص ١٠٢ من طريق الواقدي وابن الجوزي.

وابن كثير في تفسيره ج٢ ص٧٤ بطريق عن أمير المؤمنين (ع) ومن طريق ابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل عن ابن جرير الطبري بإسناده عن مجاهد والسدي، وعن الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن ابن عباس وبطريق الحافظ ابن مردويه بالإسناد عن سفيان الثوري عن ابن عباس، ومن طريق الكلبي عن ابن عباس.

وحديث ابن سعيد الأشج الذي ذكره ابن كثير رواته كلهم ثقات، فالحديث صحيح على المباني الرجالية.

# رابعا: الاعتراض غريب لم يعهد من الصحابة ولا من التابعين

بعد أن ثبت أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب الله الكثير من الناقلين لهذه الأخبار هم من صحابة رسول الله الله الله والتابعين المتصلين بهم زماناً، وهؤلاء من العرب ولم تفسد لغتهم ولم تختلط بغيرها من اللغات بحيث أصبحوا لا يميزون بين الصحيح والسقيم من الاستعمالات اللغوية، ولو كان هذا الاستعمال لا تبيحه اللغة، ولا يعهده أهلها ولم تقبله طباعهم لكانوا أحق بالاعتراض عليه، ولم يؤثر ولم ينقل عن أحد منهم ذلك.

وأخرجه ابن كثير أيضا في البداية والنهاية: ج٧ص٣٥- ٣٩٥ عن الطبراني بإسناده عن أمير المؤمنين ومن طريق ابن عساكر عن سلمة بن كهيل؛ والصواعق، ابن حجر: ص ٣٦؛ وأحكام القران، لجصاص: ج٢ص٥٥ وقد ذكرها في باب العمل اليسير في الصلاة، وقال: «وقوله تعالى: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن علياً تصدق بخاتمه تطوعاً»، فأرسل ذلك إرسال المسلمات؛ والآلوسي في روح المعاني: ج٦ص١٦٧ وقال: (وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي المنظية، وقال في: ج٦ص ١٨٦: (والآية عند معظم المحدثين نزلت في علي كرم الله وجهه)؛ والحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: ص ١٠٠؛ والقرطبي في تفسيره: ج٦ص ٢٧١؛ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج١ص ٢٣٥ – ٢٣٣؛ والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص ٨٥٠ والسيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب النزول ص ٨١٠ وقال بعد نقل عدة كثيرة من الروايات: «فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً»؛ و في فتح القدير: ج٢ص٥ قال المناوي: «أخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس».

فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً بخاتمك الميمون يا خير سد فانز فيك الله خير ولاية

فدتك نفوس القوم يا خير راكع ويا خير شار شم يا خير بايع فينها في محكمات الشرائع

ذكرها الخوارزمي في المناقب: ص٣٩٦؛ وسبط ابن الجوزي في تذكرته: ص٢٥؛ ونظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص٨٨.

#### خامسا: جواب الزمخشري

إنّ هـذا التـساؤل مطروح قـديماً، وقـد رده مفـسرو أهـل الـسنة كالزمخشري، حيث يقول في معرض جوابه عنه: «فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلي الله واللفظ لفظ جماعة ؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً، ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها» (١).

<sup>(</sup>١) الكشاف، الزمخشري: ج١ ص٦٤٩.

#### الخلاصة

١- إن استعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد استعمال سائغ في القرآن في موارد كثيرة.

٢- استعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد استعمال سائغ في لغة العرب،
 لاسيما إذا كان الواحد معظماً، كما في قوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾.

٣- إنّ الاعتراض على تعبير الآية بلفظ الجمع وإرادة الواحد، يعني إنكاراً لما تسالمت وأجمعت عليه الأمة من نزول الآية بحق علي التلاِ.

3- إنّ الناقلين للأخبار الواردة في نزول الآية في حق علي الله هم من الصحابة والتابعين والمتصلين بهم، وهؤلاء من العرب الفصحاء، فلو كان هذا الاستعمال غير سائغ في اللغة لاعترضوا عليه، مع أنه لم ينقل عن أحد منهم ذلك.

0- أجاب الزمخشري عن هذا السؤال بأن هذا الاستعمال لأجل ترغيب الناس في مثل هذا الفعل من البر والإحسان والحرص عليه والمسارعة إليه وعدم تأخيره بحيث إن الصلاة أيضاً لا تحول دون فعل الخير إن لزم أمر لا يقبل التأخير.



# آية الولاية لا تعني الأولى بالتصرف

#### الشبهم:

إِنَّ كَلَمَةُ الْمُولَى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ الْأَلَا تعني الأولى بالتصرف، فلا تدل على الإمامة؟

#### الجواب:

في مقام الإجابة على ذلك، ولإثبات أن معنى الولي هو الأولى التصرف لدينا مديات واسعة للاستدلال وعلى كل المستويات، سواء على المستوى اللغوي أم على مستوى الاستدلال القرآني أم الروائي.

# الاستدلال على المستوى اللغوي:

عند التدبر فيما ذكره اللغويون من المعاني المتعددة لكلمة المولى، يتجلّى لنا أن هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد فقط، وهو الأولى بالشيء، وتختلف هذه الأولوية بحسب الاستعمال في كل مورد من موارده، كذلك كلمة الولي لها معنى واحد فقط، وهو الأولى، وهذا المعنى الواحد جامع لكل المعاني الأخرى، من الناصر والمحب و...، ولم يطلق لفظ المولى على شيء منها إلا بمناسبة لهذا المعنى، فالعبد مثلاً أولى بالانقياد لمولاه من غيره، والجار أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار من البعداء، وهكذا.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

وهذه النظرية اختارها ابن البطريق (ت ٥٣٣ – ٦٠٠ هـ)<sup>(۱)</sup>، ووافقه عليها غيره.

وإذا ثبت أن معنى المولى هو الأولى بالشيء، يكون ذلك هو المراد من آية الولاية؛ لأنه المعنى الوحداني والأصل للفظ الولي، وتختلف الموارد بحسبها، فيكون مفاد آية الولاية مفاد قوله تعالى: ﴿النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (١) الأولى بالتصرف، ويشهد لذلك ما نقله ابن منظور في لسان العرب، عن ابن الأثير قوله: ﴿وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي» (٩)، وقريب من هذا المعنى ما ذكره بعض اللغويين في معاجمهم اللغوية.

## الاستدلال على المستوى القرآني:

إِنَّ الآية المباركة: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ تضمنت دلالات وافرة لإثبات المطلوب، ومراعاة للاختصار نكتفي بالإشارة المفهمة لبعض منها:

١- إن صيغة التعبير في الآية الشريفة جعلت الولاية بمعنى واحد، حيث قالت: ﴿إِمَّا وليكم الله و... ﴾ فلو كانت ولاية الله تعالى تختلف عن ولاية ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ويُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ ﴾ لكان الأنسب في التعبير أن تفرد بالذكر ولاية أخرى للمؤمنين؛ لكي تحول

<sup>(</sup>١) عمدة عيون الأخبار، ابن البطريق: ص١١٤ - ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ابن منظور: ج١٥ ص٤٠٧؛ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٥ ص٢٢٧.

دون وقوع الالتباس، نظير قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُسؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، فكرر لفظ الإيمان في الموضعين؛ بسبب تكرر معنى الإيمان وتغايره فيهما.

وولاية الله تعالى في الآية المباركة ولاية عامّة وشاملة لولاية التصرف، والتدبير، والنصرة وغيرها، قال تعالى حكاية عن نبيه يوسف الله المست وَلِيّي فِي الدُّئيَا وَالآخِرَة ﴿ (٢)، وقال عز وجل فَهَا لَهُ مِن وَلِي مِّن مَلْ مَن بَعْدِهِ ﴿ (٣)، وغيرها من الآيات الدالة على ذلك.

٧- إن الولاية التي هي بالأصل لله عز وجل جعلها لنبيه عَيَّالله بالتبع، فلرسول الله عَيَّالله الولاية العامة على الأمة، من الحكم فيهم، والقضاء في جميع شؤونهم، وعلى الأمة التسليم والطاعة المطلقة بلا ضيق أو حرج، كما في قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١٠).

خصوصاً وإننا لا نجد القرآن يعد النبي ناصراً للمؤمنين ولا في آية

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦١.

<sup>(</sup>۲) یوسف: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٦.

واحدة.

وهذا المعنى من الولاية الثابتة لله تعالى ورسوله، عُطفت عليه ولاية: (الذين آمنوا..)، وهذا يعني أن الولاية في الجميع واحدة؛ لوحدة السياق وهي ثابتة لله عز وجل بالأصالة، ولرسوله وللذين آمنوا بالتبع والتفضل والامتنان.

إذن الولاية الثابتة في الآية لعلي الله هي ولاية التصرف، وإن معنى الولي في الآية تعني الأولى بالتصرف، ومما يؤكد ذلك مجيء لفظ ولايكم مفرداً ونسب إلى الجميع بمعنى واحد، والوجه الذي ذكره المفسرون لذلك هو أن الولاية ذات معنى واحد، لله تعالى أصالة ولغيره بالتبع.

## الاستدلال على المستوى الروائي:

هناك عدّة من القرائن والشواهد الروائية لإثبات المطلوب:

ولكن لو أمعنّا النظر في الروايات الواردة عن رسول الله عَيْظِيُّهُ عقيب

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧١.

نزول آية الولاية، لوجدنا أنها تثبت مزيّة ومنقبة عظيمة لعلي النِّلاِ، ففي الرواية أنّ الرسول عَلَيْ قال بعد نزول الآية: «الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه، وهيأ لعلي بفضل الله إياه»(١).

وقوله على مولاه، اللهم وال الآية أيضاً: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» (٢)، إذاً في الآية الكريمة مزيد عناية تفترق عن تولي المؤمنين بعضهم لبعض، وليس تلك المزية العظيمة إلا ولاية التصرف والإمرة.

ثانياً: إنّ الولاية التي خصّها رسول الله عَلَيْلَهُ لعلي النَّهِ يوم غدير خم، هي ولاية تدبير وتصرّف؛ لأنها نفس ولاية النبي عَلَيْلُهُ، وهذا ما نلمسه من كيفية إعلان الولاية من قبله عَلَيْلُهُ، حيث قال: «ألست أولى بكم من أنفسكم..»، وهذه الولاية - التي هي ولاية تصرف- هي نفسها الولاية التي تثبتها الآية الشريفة: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ. ﴾ لعلى علي علي النَّهُ.

من هنا نجد أنّ النبي ﷺ عقّب ـ بعد نزول آية الولاية في حقّ علي السلّلة ـ على السّلة على السّلة على السّلة ـ بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه»،

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج٣ ص١٠٦.

<sup>(</sup>۲) مسسند أحمسد: ج آص ۸۵ ص ۱۱۸ م ۱۱۹ م ۱۵۲ م ص ۱۵۲ م ۱۳۳ م ج ۵ ص ۲۸۱ م ص ۱۳۷ وقال فیه: «عن سعید بن و هب الزوائد، الهیشمی: ج۷ ص ۱۷ م ج ۹ ص ۱۰۵ ص ۱۰۷ م ص ۱۳۶ وقال فیه: «فقد أخر جه الترمذي راوه أحمد ورجاله رجال الصحیح »؛ فتح الباري: ج۷ ص ۱۱؛ وقال فیه: «فقد أخر جه الترمذي والنسائي و هو كثیر الطرق جداً، وقد استوعها ابن عقدة في كتاب مفرد، و كثیر من أسانیدها صحاح وحسان »؛ صحیح ابن حبان: ج۱۵ ص ۳۷۱ و ما بعد، وغیر ذلك من المصادر الكثیرة جداً، فراجع.

وهذا يكشف عن كون الولاية ولاية تصرّف، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار ذلك الحشد المتنوع من الروايات الذي يؤكّد على على بن أبي طالب عليه ويقرن طاعته بطاعة الله ورسوله، كل ذلك يكشف عن أن ولايته عليه هي ولاية التصرف، وأنه الأولى بالتصرف؛ لذا قال رسول الله عليه في حق علي عليه الله عليه فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني»، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۱).

وعنه على الله قال: «من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة»، قال الحاكم أيضاً: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢).

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله على الله على بن أبي طالب، وهو يقول: «هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته»، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

وغيرها الكثير من الروايات التي تشاركها بالمضمون ذاته.

ثالثاً: إنّ رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ طلب من الله تعالى أن يشدّ عضده بأخيه

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٢٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر: ٤٢: ص٢٠٧

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٢٩.

رابعاً: احتجاج أمير المؤمنين المنافع على أولويته بالأمر بعد رسول الله على مسجد رسول الله على الله ورسول والله والله

وبذلك يتحصّل أن معنى الولي هو الأولى بالتصرف، وأنّ الآية بصدد جعل الولاية لعلي النَّالِية بعد الرسول عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>١) المناقب، ابن المغازلي الشافعي: ص٢٢٢، فرائد السمطين: ج ١ ص٣١٢، ينابيع المودة للقندوزي: ج ١ ص٣١٢، شواهد التنزيل، الحسكاني: ج ٢ ص٢٩٥، فرائد السمطين: ج ١ ص٣١٢.



# كيف تستدل الشيعة بشأن النزول؟

### الشبهت:

الشيعة يستدلون بشأن نزول آية الولاية على الإمامة ؟

### الجواب:

بعد أن أطبقت الأمّة وأجمع المحدثون والمفسرون على نزول الآية المباركة في الإمام على الحِيْة مع صراحة الآية في إثبات الولاية، ومباركة النبي عَلَيْ للإمام على الحِيْة بقوله: «الحمد لله الذي أتم لعلي النعمة»، لا يبقى أي مجال لمثل هذه التشكيكات والشبهات، سواء كان الاستدلال بالآية استدلالاً مباشراً، أم كان عن طريق شأن النزول، الذي هو عبارة عن الأحاديث المتواترة والصحيحة والصريحة عن رسول الله عَلَيْ التي أمرنا الله تعالى بالتمسك بها بقوله: ﴿وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُنُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (١)، وعليه فلا ينبغي التهاون والتقليل من شأن هذه الأحاديث القطعية، كما يظهر ذلك من كلام صاحب الشبهة.

ويمكن أن نحقق استيعاباً جيداً لمسألة ولاية علي بن أبي طالب عليه وذلك من خلال الآيات القرآنية والنصوص النبوية التي تعرضت لبيان هذا المعنى، فضلاً عما أشاعته آية الولاية من مناخ سائد حيال هذه المسألة، من تقديم التهاني والتبريكات من قبل الصحابة إلى علي عليه الصحابة وإنشاد الشعر والمديح بهذه المناسبة العظيمة، وهذا يكفي لسلاكل منافذ الريب والتشكيك، ومعالجة ما يطرأ على الأذهان من التباسات.

#### الخلاصة

لا مجال لمثل هذه التشكيكات بعد أن أجمعت الأمة على نزول الآية في شأن على الله الله على الله الاستدلال بالآية ذاتها أم من طريق شأن النزول الثابت قطعاً كونه بخصوص على الله فهو يثبت المطلوب، ولا معنى للإصغاء لمثل هذه الأوهام.

### المعروف أن عليا فقير فكيف يتصدق؟

### الشبهة:

إنَّ علياً كان فقيراً فكيف يتصدق بالخاتم إيتاءً للزكاة ؟

### الجواب:

ما أكثر المدعيات التي ترفع من دون أي دليل ولا برهان يدعمها، ومن أغرب المدعيات التي تثار للتشكيك في صحة نزول آية الولاية في الإمام على الله هذه على الله عنه الله الآنف الذكر، إلا أننا توخياً لدرء مثل هذه التشكيكات التي تطرأ على بعض الأذهان نقول:

أولاً: إن لفظ الزكاة لغة شامل لكل إنفاق لوجه الله تعالى، ونلمس هذا المعنى في عدة من الآيات المباركة، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا إِلَيْهِمْ وَعُلَ المَا قاله القرآن بحق إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه في المُعْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاة ﴾ (١)، وكذا ما قاله القرآن بحق إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه في المُعْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاة في المضمون، ومن المعلوم أنه ليس في شرائعهم عليه الزكاة المالية المصطلحة في الإسلام.

ومن هنا فقد استعمل القرآن لفظ الزكاة في الآية الشريفة بمعناها اللغوي الشامل لكل إنفاق لوجه الله تعالى أي الزكاة المستحبة « زكاة تطوع »؛ ولذا نرى أن الجصاص - في أحكام القران - فهم أن المراد بالزكاة في الآية، هي زكاة التطوع، حيث قال: «قوله تعالى: ﴿وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ

<sup>(</sup>۱) مريم: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٣.

وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾، يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن علياً تصدق بخاتمه تطوعاً، وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُويدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ﴾»(١).

ثانياً: لو فرضنا أن المراد من الزكاة في الآية هي الزكاة الواجبة، فليس من الغريب أن يمتلك الإمام علي النالخ أوّل نصاب من مال الزكاة وهو مقدار «٢٠٠ درهم»، ومن ملك ذلك لا يعد غنياً، ولا يُطلق عليه اسم الغني شرعاً.

ثالثاً: بعد أن ثبت نزول الآية في الإمام على علي عليه بإجماع الأمة واتفاق المفسرين والمحدثين، ولم ينكر أحد على الإمام على عليه تصدّقه بالخاتم، وإنما الكل فهم المزية والكرامة له عليه لا يبقى أي مجال للإنكار والتشكيك.

ومن هنا نلاحظ أن الرسول الأكرم عَيْنِ بادر بالمباركة للإمام على علي عقيب نزول الآية الكريمة، وقام الشعراء بإنشاء القصائد الطافحة بالمديح والثناء على الإمام على علي الله كل ذلك نتيجة طبيعية للمناخ الذي أشاعته الآية في أوساط المسلمين، من إثبات الولاية للإمام على الله فإذا ثبت نزول الآية في الإمام على علي الله بالمدلائل والبينات القاطعة لا معنى للاستنكار والتشكيك، خصوصاً وأن رسول الله على هذه النعمة التي أتمها لعلى علي الله وبارك الصحابة بأقوالهم وأشعارهم للإمام على على على على المنقبة.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، الجصاص: ج٢ ص٥٥٨.

### الخلاصت

١- إن لفظ الزكاة شامل لكل إنفاق لوجه الله تعالى واستعملها القرآن بذلك.

٢- لو سلمنا أن لفظ الزكاة في الآية استعمل في الزكاة الواجبة التي
 هي أقل نصابها ٢٠٠ درهم، فإن من يملك هذا المبلغ لا يعد غنياً شرعاً.

٣- قام الإجماع على نزول آية الولاية في حق الإمام على الله ولم ينكر أحد آنذاك ما استنكره صاحب الشبهة، بل أنشد الشعر والمديح والثناء على الإمام على الله مع مباركة الصحابة.



# آية البلاغ تدل على أنه عَلَيْهُ لم يبلغ سابقاً

### الشبهة:

إنّ استدلال الشيعة بآية البلاغ على الإمامة يبطل كل الاستدلالات السسابقة التي يستدلون بها؛ لأنّ آية البلاغ مدنية، فتدل على أنه عَلَيْكُ لَمْ يبلغ سابقاً.

### الجواب:

أولاً: لابد أن نفهم كيفية تعاطي الرسول الأكرم على مع المفاهيم والمبادئ الإسلامية المهمة التي تمثل الأساس في منظومة الدين الإسلامي، والتي ينبغي التأكيد عليها من قبله على أكثر من غيرها، ومن جملة المفاهيم الأساسية هي الإمامة، حيث نلمس غاية الانسجام ومنتهى الملائمة بين جميع البيانات السابقة لإثبات الإمامة والتنصيص عليها، فكل تلك المواقف والبيانات كانت تتناسب مع خطورة وأهمية مبدأ كمبدأ الإمامة والولاية بعد رسول الله على فلابد من تأسيسه وتشييد أركانه وجعله وعياً إسلاميا عاماً، وآية البلاغ جاءت ضمن ذلك السياق وتلك الخلفية، فهي نزلت في ذلك الظرف لتحمل في طياتها العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بحقيقة الإمامة منها:

١- أنها جاءت لتصرح بقضية مهمة جداً، وهي أن ترك تنصيب على ابن أبي طالب المن للولاية مساوق لترك تبليغ الرسالة بأكملها، وهذا ما يتجلّى واضحاً عند التأمل في الآية ﴿وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ. (۱)، وعلى ضوء ذلك تعرف السر في نزول هذه الآية المباركة في أواخر حياة الرسول الأكرم الشيالية، حيث تكشف عن أهمية الإمامة والولاية في المنظومة الدينية، ومن هذا المنطلق يظهر لك سبب ذلك الحشد المتنوع من النصوص القرآنية والروائية التي تؤكد على ضرورة وأهمية موقع الإمامة في الإسلام بأجمعه، ذلك لكي ينطلق الإسلام في قيادة جديدة تكون في جميع مجالاتها وآفاقها امتداداً للقيادة النبوية، لتبقى المسيرة مستمرة والرسالة محفوظة.

ومما يؤكد أهمية الإمامة والولاية هو ما نجده واضحاً في أقوال الرسول الأكرم عَلَيْنَا بعد تبليغ مقام الولاية وتعيين الولي للناس، حيث قال عَلَيْنَا: «فليبلغ الشاهد الغائب» (٢)، فإن اهتمامه عَلَيْنَا الشديد في إيصال خطابه الشريف إلى جميع المسلمين يكشف عن خطورة الأمر، وأنه مما تتوقف عليه ديمومة الإسلام.

بالإضافة إلى ما يكتنف الآية المباركة من القرائن الحالية الكثيرة والواضحة الدالة على أهمية هذا الأمر وتأثيره المباشر على مسيرة الإسلام، كنزوله على حر الهجير والسماء صافية، والمسلمون واقفون على الحصباء والرمضاء التي كادت تتوقد من حرارة الشمس، حتى أنه نقل الرواة من حفاظ الحديث وأئمة التاريخ أنه لشدة الحر وضع بعض الناس ثوبه على رأسه، وبعضهم استظل بمركبه، وبعضهم استظل بالصخور ونحو

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) كما جاء ذلك في أكثر المصادر الروائية والتفسيرية التي نقلت حديث الغدير، وقد ذكر ابن حجر أنها «قد بلغت التواتر»، لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني: ج١ ص٣.

ذلك.

وكذلك أمره عَيَّالِهُ برجوع مَن تقدم وتقدم مَن تأخر.

مضافاً إلى حضور ذلك الجم الغفير من الصحابة والمسلمين الذين حضروا لأداء مناسك الحج من سائر أطراف البلاد الإسلامية، وغير ذلك من الأمور التي تدل على خطورة الأمر وأهميته.

7- إنّ آية البلاغ التي بلّغها الرسول الأكرم عَلَيْكُ في أواخر حياته، جاءت تحمل في طياتها الإشارة إلى قضية مهمة جداً في الدين الإسلامي، وهي تحديد معالم أطروحة الإمامة في الإسلام، مؤكدة على أن الإمامة شاملة لكل الأبعاد القيادية السياسية منها والحكومية والمرجعية وغيرها، وأن منصب الخلافة والحكومة يمثل أحد أبعاد الإمامة، وهذا هو موضع النزاع مع أتباع مدرسة الخلفاء، حيث أنهم يختزلون دور الإمام في الحاكمية فقط، فإذا لم يستلم الحكومة لا يكون إماماً، على خلاف معتقد الشيعة الإمامية الاثني عشرية، التي تعتقد إن منصب الحاكمية يمثل أحد أبعاد الإمامة لا جميعها.

٣- إنّ آية البلاغ جاء تبليغها بصيغة الإعلان الرسمي للولاية والإمامة والتتويج العام للإمام علي عليه أمام المسلمين، ويشهد لذلك كيفية التبليغ، حيث جمّع رسول الله على الناس وأمر أن يردّ مَن تقدم منهم ومَن تأخر عنهم في ذلك المكان، وجمعت له عَلَيْ أقتاب الإبل وارتقاها آخذاً بيد أخيه على عليه معمماً له أمام الملأ صادعاً بإبلاغ الولاية، ثم إنه عَلَيْ طلب بنفسه البيعة من الناس لعلى عليه وبادر الناس لبيعته عليه وسلموا عليه بإمرة بنفسه البيعة من الناس لعلى عليه الهاه وبادر الناس لبيعته عليه وسلموا عليه بإمرة

المؤمنين، وهنأوا النبي عَلَيْلُهُ وعليّاً للنِّلا، وأول من تقدم بالتهنئة والبخبخة، أبو بكر ثم عمر بن الخطاب وعثمان و.....(١)، وقد روى الطبري في كتابه الولاية بإسناده عن زيد بن أرقم إن النبي عَلَيْلُهُ قال: «قولوا أعطيناك على ذلك عهداً من أنفسنا، وميثاقاً بألسنتنا، وصفقة بأيدينا، نؤديه إلى أولادنا وأهلنا لا نبتغي بذلك بدلا»(٢).

ثم استئذان حسان بن ثابت من الرسول الله النظم أبيات في الواقعة تـدل على أنه لم يفهم من الحديث غير معنى الخلافة والولاية.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ج٤ ص ٢٨١؛ المعيار والموازنة، الأسكافي: ص ٢١٢؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٥ ص ٢٠٣؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٦ ص ٢٨٢ ح ١٢٠؛ تذكرة الخواص، ابن الجوزي: ص ٣٩٠؛ نظم درر السمطين: ص ١٠٩؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٣ ص ١٣٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٥ ص ٥٠؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص ٥٠٣؛ شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني: ج١ ص ٢٠٠؛ ثمار القلوب: ص ٢٣٠؛ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) كتاب الولاية: محمد بن جرير الطبري: ص ٢١٤-٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مسند أحمد: ج ١ ص ٤٨٤ ج ٤ ص ٣٧٠؛ ج ٥؛ ص ٣٦٦، ص ٣٧٠؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج ٩ ص ١٠٤، ص ١٠٧؛ للمصنف، أبي شيبة الكوفي: ج ٧ ص ٤٩٩؛ كتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم: ص ٥٩١، ص ٥٩٨؛ كتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم: ص ٥٩١، ص ٥٩١؛ خصائص أمير المؤمنين، النسائي: ص ٣٦؛ مسند أبي يعلى: ج ١ ص ٤٢ – ٢٥؛ المعجم الصغير: الطبراني: ج ١ ص ٦٤ – ٦٥؛ المعجم

3- لم يكتف الله تبارك وتعالى بكل البيانات السابقة من النبي الأكرم عَلَيْ حتى أنزل في ولاية علي الله تلك الآيات الكريمة تتلى على مرّ الأجيال بكرة وعشيّاً، ليكون المسلمون على ذكر من هذه القضية في كل حين، وليعرفوا رشدهم والمرجع الذي يجب عليهم أن يأخذوا عنه معالم دينهم ويتبعوه في قيادته.

٥- لو اقتصر في تبليغ الإمامة على تلك البيانات الخاصة للرسول الأكرم عَلَيْنَ والمقتصرة على حضور بعض الصحابة، لضاعت وأصبحت روايات ضعافاً، ولما وصلت إلينا بشكل واضح ومتواتر كما جاءتنا آيات وروايات البلاغ وذلك بسبب منع تدوين حديث رسول الله عَلَيْنَ في عهد الخلفاء ولتولي بني أمية وأعداء أهل البيت الميا تدوين الحديث فيما بعد.

#### الخلاصة

أولاً: إنّ تعاطي القرآن الكريم والرسول الأكرم على مع المفاهيم الأساسية في الإسلام - كالإمامة - يختلف عن غيرها من المفاهيم الأخرى، ولذا نجد أن النبي عَلَيْ أكد عليها مراراً وشيد أركانها، مستثمراً كل مناسبة يمكن استثمارها في ذلك، ومن هنا نلتمس أسباب كثرة البيانات والتصريحات المتكررة من الرسول الأكرم عَلَيْ أنه وذلك لكي يكون الاهتمام والتبليغ متناسباً مع أهمية ذلك الأمر، ولذا نرى الانسجام

الأوسط: ج٢ ص٢٢٤؛ المعجم الكبير: ج٥ ص ١٧١؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١١ ص ٣٣٢؛ الصواعق المحرقة، ابن حجرالهيتمي: ص ١٩٥؛ وغيرها.

والملائمة بين التبليغات النبوية والآيات القرآنية الواردة في هذا الصدد وبالخصوص آية البلاغ التي جاءت ضمن الاهتمامات القرآنية بمسألة الإمامة، وقد حملت آية البلاغ العديد من المعطيات المهمة في مسألة الإمامة منها:

1- إنّ الآية المباركة جاءت لتبين أن ترك تنصيب الإمام على اللله للولاية مساوق لترك تبليغ الرسالة بأجمعها، كما هو واضح من قوله تعالى: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ...﴾ ومما يؤكد أهمية هذا التبليغ للإمامة ملاحظة الظروف التي رافقت عملية التبليغ من شدة الحرّ وأمر الرسول عَلَيْ الله برجوع المتقدم ولحوق المتأخر والجمع الغفير الذي حضرها، كل ذلك يدل على أهمية الأمر وخطورته.

7- إنّ تبليغ الرسول عَلَيْ للآية في أواخر حياته جاء مؤكّداً على بيان أطروحة الإمامة في الإسلام وأنها شاملة لكل الأبعاد القيادية السياسية والدينية والحقوقية والقضائية، وأن منصب الخلافة والحكومة يمثل أحد أبعاد الإمامة، وهذا هو محل النزاع بين السنة والشيعة، حيث أن السنة يختزلون دور الإمام في الحاكمية فقط.

٣- إنّ آية البلاغ جاءت بصيغة الإعلان الرسمي لولاية الإمام على علي الله كما هو واضح من خلال عملية التنصيب وطريقته ومباركة الصحابة له بالولاية وإنشاء الشعر ونحوها، وكذلك احتجاجه عليه بحديث الغدير في مناسبات عديدة على أحقيته على ألخلافة.

ثانياً: إنَّ الله تعالى لم يقتصر على أمر الرسول عَلَيْكُ بالتبليغ لولاية الإمام

على النَّلِهُ، بل هنالك عدّة من الآيات جاءت مؤكّدة لتلك الولاية لتتلى بكرة وعشياً على مرّ الأجيال وتكون شاهدة وحجة عليهم.

ثالثاً: لو اقتصر في تبليغ الولاية على البيانات الخاصة المقتصرة على حضور بعض الصحابة، سوف يُعرّضها ذلك للضياع، لا سيما مع ملاحظة منع تدوين السنة، أو تكون من الأخبار الضعاف، ولذا كان تبليغها في واقعة الغدير كفيلاً بأن يجعلها تصل إلى حدّ التواتر وإجماع المسلمين، الذي لا يمكن تجاوزه.

# لا وجود لاسم علي في القرآن

### الشبهة:

إن القرآن الكريم لم ينص على إمامة على اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### تمهيد:

لكي تكون الإجابة واضحة لابد من الالتفات إلى نقطتين أساسيتين، هما:

## الأولى: القرآن تبيان لكل شيء

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٠.

قال: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢)، وقالَ تعالى أيضاً: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (٣)، وغيرها من الآيات الكريمة.

# الثانية: يجب اتباع ما أمر به الله ورسوله عَيْنَاللهُ

إنّ الله تعالى لم يجعل الخيرة للمؤمنين فيما يقضي الله ورسوله به، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنة إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ (٤) وبين الله تعالى النخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ (١) وبين الله تعالى أن الرسول مَن يَعْضِ الله وفعله في قوله وفعله، وأن الله جعله إماماً يقتدى به، فقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٥) وقال به، فقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٥) وقال أيضاً: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٢) وهذه مفردة مهمة جداً يجب الالتفات إليها جيداً.

وهناك روايات كثيرة متضافرة تؤكد وتحث على الأخذ بسنة الرسول على الأخذ بسنة الرسول عن الإعراض عن سنته على الاكتفاء بالقرآن وحده، وكان ذلك رائجاً ومعرفاً في أقال الصحابة وتعاملهم، من ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن علقمة، عن عبد الله قال: «لعن الله الواشمات

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٦) النجم: ٣-٤.

الموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله على ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا قَالَ: فَإنه قد نهى عنه» (١)، وكذا وردت هذه الرواية بنصها في صحيح مسلم (٣).

ومن الروايات التي وردت عن رسول الله عَيَّالِيَّةُ في هذا المجال، ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، ومسند أحمد عن أبي عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله عَيَّالَةُ قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (عني مسند أحمد بلفظ «ما أجد هذا في كتاب الله) (٥).

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٢ ص ٢٨٤ - ٤٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج٣ ص١٦٧٨ ح٢١٢٥ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن أبي داود السجستاني، باب لزوم السنة: ج٤ ص ٢٠٥ ح ٤٦٠٥؛ سنن الترمذي: ج٤ ص ١٤٤ ح ٢٠٥ كتاب العلم؛ باب ما نهى عنه؛ سنن ابن ماجه، المقدمة: ج١ ص - ٧، باب تعظيم حديث رسول الله على أو التغليظ على من عارضه.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد: ج٦ ص٨.

فيقول: أتلُوا علي به قرآناً»(۱) وقال حسان بن ثابت، كما في مقدمة الدارمي: كان جبريل ينزل على النبي الله السنة كما ينزل عليه بالقرآن»(۱) إلى غير ذلك من الروايات والأقوال، وإنّما هذه نبذة عمّا ورد في الحث على الأخذ بسنة الرسول الله والنهي عن مخالفته والتشديد على من يهمل السنة بحجة الاكتفاء بكتاب الله.

وعلى هذا الأساس يتضع أن جميع أحكام الإسلام موجودة في القرآن الكريم، إلا أنه لا يمكن معرفة تفاصيلها والوقوف على حقائقها من دون الرجوع إلى سنة الرسول الأكرم عَلَيْنَاهُ، فإننا في إقامة الصلاة - مثلاً - لا نعرف كيف نصلي من دون أن نأخذ من حديث الرسول عَلَيْنَاهُ كيفيتها وشروطها وعدد ركعاتها وسجداتها وأذكارها ومبطلاتها، وكذلك في الحج، حيث لا يمكن أداء مناسكه من دون الرجوع إلى سنته عَلَيْنَاهُ واستيضاح شروطه وواجباته ومواقيته وأشواط الطواف وصلاته، وتفاصيل السعي والتقصير وسائر مناسك الحج الأخرى.

إذن لابك من الرجوع إلى القرآن والسنة النبوية معاً لأخذ تعاليم الإسلام منهما، أما من أراد الاكتفاء بالقرآن وحده دون السنة، فأدنى ما نقول بحقه: إنه جاهل بما ورد في القرآن نفسه، الذي يدعو لإطاعة الرسول عَنْهُ هُومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ("")، وقد قال الألباني في هذا المجال: «فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي، المقدمة: ج١ ص١٤٥، باب السنة قاضية على كتاب الله:.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧.

عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك»(١١)، فمقولة حسبنا كتاب الله مقولة مخالفة لصريح القرآن الكريم.

### الجواب:

بعد تلك الإطلالة السريعة نقول لصاحب الشبهة بأن عدم ذكر اسم على الله صريحاً في القرآن يرجع إلى الأسباب التالية:

# أولا: عدم ذكر الاسم لحكمت إلهيت

إن عدم ذكر اسم على في القرآن لعله لحكمة إلهية خفيت علينا، إذ ما قيمة عقولنا كي تحيط بكل جوانب الحكم والمصالح الإلهية، فكم من الأمور التي قد خفيت أو أخفيت علينا مصالحها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الل

## ثانيا: الرسول الأكرم نص على إمامة على عليه الم

<sup>(</sup>١) صفة صلاة النبي، الألباني: ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠١.

فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر في قيمة الحجة التي أقامها الرسول عَلَيْكُ على الإمامة؛ لأن تبليغه وبيانه وقوله عَلَيْكُ هو قول الله تعالى.

وممّا يؤكد هذا الوجه ما أجاب به الإمام الصادق الله بسند معتبر صحيح عندنا، حينما سأله أبو بصير عن السبب في عدم ذكر اسم علي الله صريحاً، عن أبي بصير حيث قال: «سألت أبا عبد الله الله عن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِعُواْ اللَّهَ وَأَطِعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ... ﴾، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين المتلاه، فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم علياً وأهل بيته المتلاه في كتاب الله عزوجل؟ قال: فقال: فقولوا لهم: إن رسول الله عَنَالَةُ نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله عَنَالُهُ هو الذي فسر ذلك لهم..» (١).

# ثالثا: ذكر الوصف أبلغ في التأثير من ذكر الاسم

من الواضح أن ذكر الوصف أوقع تأثيراً في تحديد المصداق من ذكر الاسم، لذا ذكر علماء اللغة أن اسم العَلَم ليس أعرف المعارف، بل الكثير منهم جعل اسم العَلَم أدنى درجة من أسماء المعرفة، والسر في ذلك، كما ينص عليه أهل اللغة والبلاغة، أن اسم العَلَم قد يتوخى منه معنى الصفة، فإذا جاء اسم علي المنافي في القرآن فقد يحصل إيهام بأن المراد منه الصفة أي العالي، وعلى هذا الأساس بين القرآن الكريم المصداق بشكل أي العالي، وأن الولي هو المتصف بكونه يؤدي الزكاة وهو راكع ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ صريح، وأن الولي هو المتصف بكونه يؤدي الزكاة وهو راكع ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ اللَّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ('')،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، الكليني: ج١ ص٢٨٦ -٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥

الذي تواترت الروايات من طرق الشيعة والسنة على أن المراد به هـو علـي بن أبي طالب المياليات الله المراد به هـو علـي بن أبي طالب المياليات الله المراد به هـو علـي بن أبي طالب الميالية المراد به هـو علـي بن أبي طالب المراد به هـو علـي بن أبي طالب الميالية المراد به هـو علـي أبي طالب الميالية المراد به هـو علـي بن أبي طالب الميالية المراد به المراد

### رابعا: ذكر على في القرآن يدعو البعض لانتحال اسمه

لو فرضنا أن القرآن ذكر الاسم صريحاً فلا يعني حسم الخلاف في ذلك، بل قد يكون أدعى للخلاف؛ لأنه يكون وسيلة وداعية لاستعارة الأسماء والألقاب لذوي النفوس المريضة، لكي يجعل الاسم منطبقاً عليه، كما نلمس ذلك واضحاً من انتحال لقب أمير المؤمنين الخاص بعلي عليه والذي هنّاه به عمر بن الخطاب، كما جاء ذلك في حديث الغدير الذي جاء متضافراً في كتب أهل السنة (۲)، حتى وصل الأمر بمعاوية ويزيد أن يلقبوا أنفسهم بهذا اللقب حتى صار تقليداً معمولاً به فسمي كل من يتولى الحكم ولو ظلماً وعدواناً برأمير المؤمنين).

### خامسا: لوذكراسم على لحذفه المنافقون

لو فرضنا أن القرآن ذكر اسم علي المسلام صريحاً لبادر المنافقون لرفعه وحذفه من الكتاب الكريم فيقع التصرف والتحريف في القرآن الكريم، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن الكريم، حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، الطبري: ح٦ ص٣٨٩ - ٣٩٠ من طريق ابن عباس وعتبة بن حكيم ومجاهد،الكشاف،الزمخشري: ج١ ص٦٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: مسند أحمد: ج٤ ص ٢٨١؛ المعجم الكبير: ج٥ ص ٢٠٣ - ٢٠٤؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٦ ص ٢٨٢؛ ثمار القلوب: ص ٦٣٧ ح ١٠٦٨؛ المعيار والموازنة: ص ٢١٢؛ وما بعدها؛ المصنف لأبي شيبة الكوفي: ج٧ ص ٥٠٣؛ نظم درر السمطين: ص ١٠٩؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج٣ ص ١٣٤؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص ٢٠٠؛ وغيرها.

نَوْلُنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) ولاشك أن الحكمة الإلهية شاءت حفظ القرآن الكريم من طرقه الطبيعية قدر الإمكان، كما سوف يتضح ذلك عند الإجابة عن شبهة التحريف.

## سادسا: ذكر الاسم لا يعني حسم النزاع

إن ذكر الاسم صريحاً في القرآن لا يعني حسم الخلاف في ذلك من جهة أخرى؛ لأننا نجد أن كثيراً من الأمور التي ذكرت في القرآن بصراحة تامة وقع الخلاف فيها بعد ذلك، كما في المتعة التي ورد ذكرها في القرآن بكل صراحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ في القرآن بكل صراحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَاضَيْتُم به مِن بَعْد الْفَريضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَاضَيْتُم به مِن بَعْد الْفَريضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَكِيمًا فيما بعد، حيث حَكِيمًا في نسخها بقول عمر بن الخطاب.

# سابعا: ذكر الاسم في القرآن داعية لاتهام الشيعة

لو افترضنا أن اسم على الله ذكر في القرآن، فليس من البعيد أن يُقال أن ذلك من وضع الرافضة، كما نجد هذا الافتراء واضحاً في الروايات الصريحة الواردة في فضائل أهل البيت الله ولا غرابة في ذلك على الذين ختم الله على قلوبهم، فإن الرسول الأكرم عَلَيْهُ صرح باسمه الله على مرأى ومسمع (١٢٠) ألف صحابي، بشكل لا يشوبه ريب، ومع ذلك بادر المنافقون إلى إنكاره ورفضه، وزعم بعضهم أن ذلك من الموضوعات.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٤.

# ثامنا: لا ينبغي التشكيك في إمامة على التَّلْخِ

على ضوء ما سلف نود أن نلفت نظر المستشكل في إمامة على الله بعدم ذكر اسمه في القرآن، إلى أنه بعد قيام الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على الإمامة لا ينبغي التشكيك والترديد وإثارة الشبهات في ذلك استناداً إلى شبهات واهية كهذه، وأن لا نكون كقوم بني إسرائيل، الذين أخذوا يطلبون من نبي الله موسى الله المزيد من الحجج بعد أن أظهر لهم الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى، حتى أنهم طلبوا من موسى أن يريهم الله تعالى جهرة، حيث قالوا: ﴿ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّه جَهْرةً ﴾ (١).

#### الخلاصة

في المقدمة ينبغي الالتفات إلى نقطتين أساسيتين:

الأولى: إنّ القرآن الكريم تبيان لكل شيء، لكن ليس باستطاعة أحد معرفة واستخراج هذه المعارف منه، لذا كانت السنة النبوية مبينة ومفصلة له، ومن هنا قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله عَلَيْ كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴿")، وقوله عز وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَشُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ (")، إلى غير ذلك من الآيات.

الثانية: إنَّ الله تعالى أمرنا بالأخذ بما بينه رسول الله عَلَيْنَ ولا يجوز

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٠.

الاعتراض على حكم الله أو أي قضاء قضاه الله ورسوله ﷺ

وبعد هذا نقول: إنّ السبب في عدم ذكر اسم على النَّافِي القرآن يرجع إلى ما يلي:-

أولاً: إنّ الرسول الأكرم عَلَيْ قد نص على إمامة على الله على السمه الصريح، ولا فرق في الحجية بين القرآن وقول رسول الله عَلَيْ أَنَّهُ، وقد تواتر ذلك عنه عَلَيْ في مواطن متعددة كما في حديث الغدير وحديث الدار والمنزلة ونحوها، سيما أن القرآن الكريم لم ترد فيه كثير من الأحكام الأساسية في الإسلام كتفاصيل الصلاة والصيام ونحوها.

ثانياً: نقول: إنّ عدم ذكر اسم علي الله صريحاً في القرآن يعود لحكمة إلهية اقتضت ذلك، وما أكثر الأشياء التي يفعلها الله تعالى ويأمر بها من دون إطلاعنا على حكمته في ذلك.

ثالثاً: إن ذكر الوصف أبلغ تأثيراً وتأكيداً من ذكر الاسم، كما هو معروف عند اللغويين، وقد ذكر وصف الإمام على الله في القرآن كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الرَّكَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الرَّكِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ على على اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رابعاً: لو فرض ذكر اسم على التيلا في القرآن، لبادر المنافقون لرفعه والتجاوز على القرآن الكريم، فمن منطلق الحكمة الإلهية في الحفاظ على سلامة القرآن من التحريف لم يذكر اسمه التيلا فيه.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

خامساً: لو افترضنا أن اسم على علي الله ذكر في القرآن الكريم، فإن ذلك لا يعني حسم الخلاف، كما هو الحال في آية المتعة الصريحة في مشروعيتها، والتي جُسدت وطُبقت تطبيقاً عملياً من قبل الصحابة، إلا أن عمر جاء وألغى هذا الحكم القرآني وهدد كل مَن يمارسه.

سادساً: لو فرض وجود اسم علي النبي النبي القرآن لقال البعض إنه من وضع الرافضة.

سابعاً: بعد أن قامت الحجج والبراهين على ولاية على التي التي المتكل لا يشوبه ريب، فلا معنى لمثل هذه المبررات الواهية التي لا أساس لها.

ثامناً: إن وجود اسم علي النهافي القرآن سيكون داعياً لاستعارته وجعله منطبقاً على بعض القيادات الحكومية، كما هو الحال في كثير من الألقاب التي خصها رسول الله على النهافي المؤمنين.

## آية التطهير لاتختص بأئمة الشيعة

### الشبهة:

إن أهل البيت في آية التطهير تعني كل من يلتقي بالنبي في هاشم.

### الجواب:

لقد شدّد القرآن الكريم والسنة النبوية، على تعيين المراد من مفهوم أهل البيت الميل في موارد متعددة، وحسبك ما ورد من الروايات الصحيحة التي تصرح بأسمائهم على طريقة الحصر واحداً بعد الآخر، وهم الرسول الأكرم عَيَالِينَ وعلي وفاطمة والحسن والحسين الميليلا.

ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما قلنا بأن النبي عَلَيْكُ كان شديد الحرص على تشخيص وحصر أهل البيت البياغ درءاً للتشكيكات التي قد تثار من ذوي النفوس المريضة.

وبالتأمل في تفاصيل الواقعة نلمس اكتنازها الكثير من الدلائل الواضحة، التي تثبت حصر أهل البيت في الآية المباركة بالخمسة أصحاب الكساء، وإليك بعض تلك الشواهد والقرائن الصريحة:

تشخيص النبي عَلَيْنَ لأهل البيت بأسمائهم، كما في رواية عبد الله بن جعفر، حيث قال: «لما نظر رسول الله عَلَيْنُ إلى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي، ادعوا لي، فقالت صفية: من يا رسول الله؟ قال عَلَيْنَ أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسين، فجيء بهم فألقى عليهم النبي كساءه، ثم رفع

يديه، ثم قال: اللّهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد، وأنزل الله عز وجل قل الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ السرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ السرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ السِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ السِّعْدِرَا﴾».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد صحت الرواية على شرط الشيخين، أنه علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله (۱).

ولا يخفى ما في كلمة: «اللهم هؤلاء آلي » من الدلالة على حصر أهل البيت في على وفاطمة والحسن والحسين التي ونفي ذلك العنوان عن غيرهم، كما لا يخفى على كل من عرف أساليب العرب في الكلام.

٢- من أجل التأكيد على الحصر وتحديد أهل البيت البيت المنظم بأفراد معينين نلاحظ أن الرسول المنظم المنطق يحصرهم تحت كساء واحد في مواقف متعددة وروايات متضافرة:

منها: ما جاء في رواية أبي سلمة، حيث قال: فدعا حسناً وحسيناً، وفاطمة، فأجلسهم بين يديه، ودعا علياً فأجلسه خلفه فتجلل هو وهم بالكساء، ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»(٢).

ومنها: ما رواه ابن كثير في تفسيره قال: «حدثنا شداد بن عمار قال:

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، الطبري: ج٢٢ ص١٢؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٩ ص٢٢؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج٢ ص١١٩؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٣ ص٢٠٣.

دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم، فذكروا علياً رضي الله عنه فشتموه، فشتمته معهم، فلما قاموا، قال لي: شتمت هذا الرجل ؟ قلت: قد شتموه فشتمته معهم، قال: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله علي الله عنه، بلى، قال: أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي رضي الله عنه، فقالت: توجّه إلى رسول الله علي فجلست أنتظره، حتى جاء رسول الله علي فقالت: توجّه إلى رسول الله عنهم، آخذ كل واحد منهما بيده ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى علياً وفاطمة رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه، ثم وأجلس حسناً وحسيناً رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه، ثم فأجلس عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم تلا عليه هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُسْ فَهُلُ اللّهُ لِيدَي وأهل بيتي وأهل بيتي وأهل بيتي وأهل بيتي وأهل بيتي أحق» (١).

ومنها: ما عن أمّ سلمة أيضاً، قالت: «فلما رآهم مقبلين مدّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يده إلى كساء كان على المنامه، فمده وبسطه،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٢؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج٢ ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ج٦ ص٢٩٢، تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٢.

وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه، فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»(١).

ومنها: ما ورد في رواية أخرى عن أم سلمة أيضاً قالت: «بينما رسول الله عَلَيْكُولُهُ في بيتي يوماً إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعلياً بالسدّة، قالت: فقال لي رسول الله عَلَيْكُولُهُ: (قومي فتنحي عن أهل بيتي)»(٣).

ومنها: ما عن أمّ سلمة أيضاً، قالت: «إن هذه الآية نزلت في بيتي ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، قالت: وأنا جالسة على باب البيت، فقلت يا رسول الله: ألست من أهل البيت؟ فقال عَلَيْنَانُهُ: «إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي» (٤).

ومنها: ما ورد عن عائشة، قالت: «لقد رأيت رسول الله عَلَيْكُ دعى عليا وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فألقى عليهم ثوباً فقال: (أللهم

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٦ – ٤٩٣، مسند أحمد: ج٦ ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، الطبري: ج٢٢ ص١٢ - ١٣، تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان: ج٢٢ ص١١، تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٣.

هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)، قالت: فدنوت منهم، فقلت يا رسول الله: وأنا من أهل بيتك ؟ فقال عَلَيْ الله: وأنا من أهل بيتك ؟ فقال عَلَيْ الله: على خير»(١).

ومنها: ما عن سعد، قال: قال رسول الله عَلَيْكُولَّهُ: حين نزل عليه الوحي، فأخذ علياً وابنيه وفاطمة رضي الله عنهم، فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال: «ربي هؤلاء أهلي وأهل بيتي» (٢).

وهذا الأسلوب العملي من أبلغ أساليب الحصر، لسد كل منافذ الالتباس، حيث تخطى الرسول المالية دلالات الكلام بحصرهم تحت كساء واحد، ليكون أبلغ في الحصر وأقوى في الدلالة.

٣- لقد صرّح الرسول الأكرم عَلَيْكُ في نفس الآية التي هي محل البحث تصريحاً لا يبقى فيه مجال للشك والريب، حيث قال عَلَيْكُ (انزلت الآية في خمسة، في، وفي على وفاطمة وحسن وحسين» (٣).

ومن هنا نجد أن كل المذاهب الإسلامية أجمعت على كيفية واقعة الكساء، وأنه على المناهب الوحي «بآية التطهير» ضمّ الحسنين وأباهما وأمهما إليه، ثم غشّاهم ونفسه بذلك الكساء تمييزاً لهم عن سائر الأبناء والأنفس والنساء، ومن ثم بلّغ الأمة بالآية المباركة وهو على تلك الحال،

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ج۳ ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، السيوطي: ج٦ ص٢٠٤؛ خصائص الوحي المبين، الحافظ ابن البطريق: ص١٠٦؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج٢ ص٤٠، ص٤٥، ص١٣٧؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٦٧، ترجمة الإمام الحسن، ابن عساكر: ص٦٩.

لكي يقطع الطريق عن كل من يطمع بمشاركتهم، سواء كان من أزواجه أم من الصحابة أم غيرهم، فقال عَنَيْ الله وهم في معزل عن الناس كافة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُويِدُ الله لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾، فأزاح النبي عَنيَا الله ليده في كسائه كل ما يطرأ على الأذهان من ريب وشك.

3- وإمعاناً في التأكيد ولسد كل منافذ التشكيك والريب، أخذ رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ باب بيت فاطمة الزهراء الذي فيه على والحسنان وأمهما الميلا، بمرأى ومسمع من المسلمين، وهناك عدد وافر من الروايات التي تثبت ذلك:

ومنها: عن ابن عباس قال: «شهدنا رسول الله عَلَيْنَ أَنَّ تسعة أشهر، يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: (السلام عليكم

<sup>(</sup>۱) تماريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٤ ص ٢٩٠؛ تفسير ابن كثير: ج٣ ص ٤٩٦؛ التماريخ، البخاري: ج٩ ص ٢٥٠ - ٢٦؛ أسد الغابة، ابن الأثير: ج٥ ص ٢٦؛ أسد الغابة، ابن الأثير: ج٥ ص ٢٦؛ جامع البيان، الطبري: ج٢٢ ص ٢٠؛ الدر المنثور: ج٦ ص ٢٠٦؛ فتح القدير، الموكاني: ج٤ ص ٢٠٠؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج٢ ص ٧٤-٧٠.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج٢ ص٧٤، نظم درر السمطين: ص٢٣٩.

ورحمة الله وبركاته أهل البيت: ﴿إِنَّمَا يُوِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾) كل يوم خمس مرات»(١).

ومنها: ما ورد عن أبي بُرزة، قال: «صلّيت مع رسول الله عَلَيْهِ سبعة عشر شهراً، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة عليه فقال: (السلام عليكم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾) كل يوم خمس مرات »(۲).

ومنها: ما رواه ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك، قال: «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يمرّ بباب فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، يقول: (الصلاة يا أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾)، ثم قال ابن كثير: ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان» (٣).

٥- كذلك من القرائن التي تشهد على حصر أهل البيت بالنبي وعلي وفاطمة والحسنين المنافي ، دون غيرهم، وجود الحشد الكبير من الروايات الدالة على أن الرسول مَن الرسول عَنْ حصرهم بالخمسة المنافي في مواقف أخرى غير حادثة الكساء:

<sup>(</sup>١) الدر المنثور السيوطي: ج٦ ص٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مسند أحمد: ج٣ ص٢٥٩؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج٢: ص١٣٩؛ انظر مجمع الزوائد: ج٩ ص١٦٩؛ المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٥٨، وقال: هذا حديث الصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ أسد الغابة، ابن كثير: ج٥ ص ٥٢١؛ مسند الطيالسي: ص ٢٧٤؛ وغيرها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٦؛ وكذا نقله مسند أحمد: ج٣ ص٢٥٩ ص٢٨٥.

منها ما ورد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت الآية: ﴿قَـل تعـالوا ندعوا...﴾ دعا رسول الله عَلياً وفاطمة والحسن والحسين فقال: «اللهم هؤلاء أهلي».

ولذا نجد الواحدي يقول بالحرف الواحد إنّ الآية «آية التطهير» نزلت في خمسة: «النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين» (١).

آب مما يدل أيضاً على عدم شمول آية التطهير لكل بني هاشم، أن الآية جاءت بصدد إثبات العصمة للخمسة أصحاب الكساء المهائي كما سيأتي، ونحن لم نجد أحداً من بني هاشم ادّعى العصمة لنفسه غير العترة الطاهرة، ولم تثبت العصمة بالأدلة والبراهين القاطعة إلاّ لهم المها غيرهم.

٧- كذلك من الشواهد الدالة على الحصر ما ورد من الروايات الدالة على أن التمسك بأهل البيت الملك يكون عاصماً عن الضلال، كما هو مفاد حديث الثقلين: «إنّي تارك..» الذي ورد فيه لفظ أهل البيت، فكيف يكون كل بني هاشم من أهل البيت الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم والتمسك بهم؟ مع أن في بني هاشم من هو الجاهل والفاسق ومن لا يصلح أن يُتمسك به وبهديه، بل منهم من نزلت في ذمه وهلاكه سورة قرآنية، كأبي لهب: هم وأهراً تُهُ حَمَّالَة أبي لَهَب وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى نَارًا ذَات لَهَب وَاهْرَأَتُهُ حَمَّالَة الْحَطَب في جيدها حَبْلٌ مِّن مَسَد (١٠).

وعلى هذا الأساس يتضح أن العناية والاهتمام والتأكيد الذي أولاه

<sup>(</sup>١) أسباب النزول، الواحدي: ص٢٣٩.

<sup>(</sup>Y) Ilame: 1-0.

الرسول عَلَيْ بإعلان أهل البيت المي بأسمائهم، وحصرهم بهذه الأساليب المختلفة من البيان، مقرونة بأساليب متنوعة من العمل والتصدي المباشر بالفعل، فيسميهم حيناً بأسمائهم، ويميزهم حيناً آخر، فيقول «هؤلاء أهل بيتي» أو «اللهم هؤلاء آلي»، ويلفهم حيناً ثالثاً بكساء واحد يجللهم فيه جميعاً، لدرجة أن أم المؤمنين زوجته على أم سلمة تمنت، بل طلبت منه أن تكون معهم، إلا أنه على أن ردها بلطف ورأفة، قائلاً لها: إنك على خير، وكذا إعلانه بأسمائهم أمام الناس وأمام الملأ واحداً واحداً، والمواظبة على تكرار هذا الإعلان لستة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو تسعة على اختلاف الروايات مام بيت الزهراء علي في كل يوم خمس مرات في أوقات الصلاة وفي غيرها.

مع أن رسول الله عَلَيْ للا يفعل ذلك إلا لحكمة وقصد، كل ذلك يكشف عن أمر جليل وكبير له آثاره وأبعاده في تاريخ المسلمين وحياتهم ودينهم فيما بعد.

٨ - الملاحظة الجديرة بالذكر أيضاً أن الدليل الذي اعتمده القائل بدخول كل بني هاشم في أهل البيت الملك كان معتمده رأياً لزيد بن أرقم، ولم يكن ابن أرقم في صدد نقل رواية عن رسول على وإنما هو بصدد ذكر رأيه وتحليله الخاص، حيث أخرج أحمد في مسنده عن زيد ابن أرقم، قال: (قام رسول الله على الله على أله أله أله أله أله أله أله أله تعالى وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب،

وإنى تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، قال: وأهل بيتى أذكركم الله في أهل بيتى، أذكركم الله في أهل بيتى، أذكركم الله في أهل بيتى، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس أذكركم الله في أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم»(۱).

ومن الواضح لا يمكن ترجيح تحليل ورأي زيد بن رقم على تلك النصوص المتضافرة عن رسول الله عَلَيْقَالُهُ وما مارسه عَلَيْقَالُهُ من أساليب مختلفة للدلالة على أن أهل البيت المهلالا هم الخمسة أصحاب الكساء.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ج٤ ص٣٦٧.

#### الخلاصت

1- إن الرسول على أسخص وحدد أسماء أهل البيت في آية التطهير، وهم على وفاطمة والحسن والحسين الملكي كما في رواية عبد الله بن جعفر المتقدمة، ثم دعاؤه بـ(اللهم هؤلاء آلي) الذي لا تخفى دلالته على الحصر في أهل البيت الملكي على كل من له أدنى معرفة بأساليب العرب في الكلام.

7- وجود عدد وافر من الروايات الصحيحة من طرق العامة تؤكد على أن رسول الله على أن رسول الله على أو فاطمة والحسن والحسين تحت كساء واحد وقال: «هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» وهذا أسلوب عملي من أبلغ أساليب الحصر، لسد كل المنافذ أمام المشككين، بحيث تجاوز عَلَيْ دلالات الكلام بهذا العمل ليكون أوقع وآكد في الدلالة.

٣- أجمعت المذاهب الإسلامية على كيفية الواقعة، وكيف أخذ النبي عَلَيْ الكساء ولف به الحسنين وأباهما وأمهما، ثم غشاهم ونفسه بذلك تمييزاً لهم عن سائر الأبناء والأنفس والنساء، وقد صرح عَلَيْ تصريحاً لا يبقى فيه مجال للشك والريب حين قال عَلَيْ الله الآية في خمسة: (في وفي على وحسن وحسين وفاطمة)».

3- تأكيداً وإمعاناً في حصر نزول آية التطهير في علي وفاطمة والحسن والحسين الميكا أخذ النبي عَمَالًا يأتي في كل يوم وفي كل وقت صلاة ولمدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر حسب اختلاف الروايات إلى باب

فاطمة عَلَيْكُ ويتلو الآية ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ وهذا الأسلوب يعتبر خطة إعلامية متقنة، لتأكيد اختصاص آية التطهير بأهل البيت الجَيْكُ.

٥- من الشواهد الأخرى في المقام أيضاً أن آية التطهير جاءت بصدد إثبات العصمة لأهل البيت المهلي اللذين قامت الأدلة والبراهين على عصمتهم المهلي وفي الوقت ذاته لم نجد أحداً سواء من بني هاشم أم من أزواج النبي ممن ادعى العصمة لنفسه، وهذا يُشكّل دليلاً قاطعاً على نزول آية التطهير في أهل البيت الهيلي.

7- ما جاء في جملة من الروايات التي أمرنا فيها رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ وَنحوه، فلو كان عنوان أهل البيت يشمل بني هاشم وأزواج النبي عَلَيْنَ فكيف يجوز التمسك بهم للنجاة والفوز في الدار الآخرة مع وجود بعض الفاسقين والكافرين من بني هاشم كأبى لهب وأمثاله.

٧- إن دليل القائل بشمول آية التطهير لبني هاشم إنما هو رأي لزيد ابن أرقم وليس رواية يرويها عن الرسول المنظم ورأي زيد بن أرقم ليس وحياً لكي يكون دليلاً على المقام.





لقد احتلت مسألة تولي الخلافة والقيادة بعد رسول الله عَلَيْلُهُ مجالاً واسعاً وحيزاً كبيراً في الفكر والواقع الإسلامي، حيث كشفت سقيفة بني ساعدة عن الطموحات الواسعة لجملة من صحابة رسول الله عَلَيْلُهُ في تولي ذلك المنصب، كما كشفت أيضاً عن طبيعة الصراع الشديد الذي تجاذب أطرافه المجتمعون من الصحابة آنذاك.

وانبثق عن ذلك الاجتماع قيادات لحكومة سياسية مفاجئة، اعترض عليها زعماء الأنصار وأتباعهم، كما غاب عنها كبار الصحابة من المهاجرين، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب الملها.

واستطاعت تلك القيادات الحكومية بتدبير مسبق بينها أن تكسب الموقف، وتخلق رأياً عامًا لصالحها، وتجبر الرافضين على السكوت عن إعلان المعارضة لها.

وأما النظرية الشيعية في مسألة الخلافة، فهي قائمة على مبدأ التخطيط الإلهي المسبق لقيادة الأمة بعد وفاة نبيِّها، ورفض فكرة الإهمال في مسألة مصيرية في حياة الأمة، وهي الخلافة.

وإذا كانت النظرية الشيعية قائمة على فكرة التخطيط المسبق لمسألة

وفي مقام الجواب عن هذا التساؤل نقول:

إنَّ القرآن الكريم والسنة النبويّة حافلان بالبيانات التفصيليّة لرسم معالم الحكومة والخلافة الإلهية بعد النبي الأكرم عَلَيْكُ ولا نريد الخوض في كل ما ورد في هذا المجال لأنَّ هذا يجرّنا إلى مبحث الإمامة، ولكن نريد التوقف قليلاً عند أحد جوانب السنة النبوية المباركة، وهو ما تضمنته من تأكيد على فكرة الاثني عشر خليفة الذين يقومون بالأمر بعد النبي عَلَيْكُ وتكون عزة الإسلام باتباعهم والتمسك بهم.

وسنحاول في هذا الفصل استعراض أهم الروايات الشريفة التي تضمنت مبدأ خلافة الاثني عشر خليفة من المصادر السنية المعتبرة، والوقوف على أهم التفسيرات والتوجيهات التي أبداها أعلام أهل السنة حول تلك الأحاديث مع تقييم تلك التفسيرات.

ومن ثم ننتقل إلى بيان التفسير الواقعي لتلك الأحاديث، مدعوماً بالشواهد الواضحة والحقائق الناصعة.

# حديث الخلفاء الاثني عشرفي كتب أهل السنت

## الشبهة المطروحة حول الحديث

حاول البعض أن يشكك في فكرة الاثني عشر خليفة قائلاً: إن فكرة الاثني عشر التي يدعيها الشيعة الإمامية، فكرة يهودية تعود إلى زعيم يهودي قديم ورد في كتاب دانيال، وإن دعوى وجودها في صحيح البخاري، كذب !!.

وإن حديث الخلفاء الاثني عشر الموجود في صحيح مسلم يتكلم عن أن الإسلام يبقى عزيزاً منيعاً في عهدهم، وأن هؤلاء الأئمة تجتمع عليهم الأمّة، كما في سنن أبي داود، وكل هذه الصفات لا تنطبق على أئمّة الشيعة !!(١).

## وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول:

إنّ البعض قد يتنكر لمبادئه التي أسّسها، وصحّحها، واعتمد عليها إذا وجدها تصبّ في مصلحة من يخالفه الرأي.

وهذا ما نلمسه عند صاحب الشبهة، حيث أنكر حديث الاثني عشر خليفة الذي تثبته الصحاح المعتبرة، التي اعتمد عليها وجعلها أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وذلك عندما وجده يسجل رقماً إيجابياً في إثبات حقّانية المذهب الشيعى.

ولا يخفى على القارئ ما في تكذيبه للحديث من إنكار لحقيقة مهمة

<sup>(</sup>١) مقتبس من كلام عثمان الخميس على قناة المستقلة.

يسيراً للكتب الحديثية المعتبرة عند أهل السنة، لوجدناها مشحونة بالروايات الصحيحة والصريحة التي نصّت على الاثني عشر خليفة بعد رسول الله عَمَالِيَّهُ، بمواصفاتهم وخصوصياتهم.

## حديث الاثني عشر في كتب أهل السنة:

وإليك جملة من المصادر التي نقلت هذه الحقيقة، المتسالم عليها عند أعلام السنة:

1- أخرج البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم بسندهم، عن جابر بن سمرة، قال: «سمعت النبي عَلَيْكُ يقول: يكون اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلّهم من قريش»(١).

قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته (٢).

٢- وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت مع أبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: فقلت لأبي، ما قال؟ قال: كلهم من قريش» (٣).

٣- وأخرج مسلم أيضاً، وأحمد ـ واللفظ للأول ـ عن جابر بن سمرة، قال: «سمعت النبي عَيِّلًا يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً، ثم تكلّم النبي عَيِّلًا بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي: ماذا قال رسول

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب الأحکام: باب ٥١، ج٤ ص٣٧٥ ح٧٢٢٧ -٧٢٢٣؛ مسند أحمد، ١ بن حنبل: ج٥ ص٨٧ ص ٩٠ ص ٩٦؛ دلائل النبوة، البيهقي: ج٦ ص٥١٩.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة، البغوي: ج٧ص ٤٢٢ ح ٤١٣٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ص١٤٥٢؛ كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش؛ وقد نقل مسلم هذا الحديث بتسعة طرق.

رجلاً، ثم تكلم النبي يَنَيْلاً بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله عَنْلاً؟ فقال: كلّهم من قريش»(١).

3- وأخرج مسلم أيضاً، وأحمد، والطيالسي، وابن حبان، والخطيب التبريزي، وغيرهم، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله عَلَيْنَ يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلّهم من قريش» (٢).

0- وأخرج مسلم ـ واللفظ له ـ وأحمد، وابن حبان، عن جابر بن سمرة، قال: انطلقت إلى رسول الله على أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمّنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلّهم من قريش» (٣).

٣- وأخرج مسلم ـ واللفظ له أيضاً ـ وأحمد، عن جابر بن سمرة قال: «سمعت رسول الله عَلَيْقَالَهُ يوم جمعة، عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش» (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه: وكذا مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص٨٩ ص١٠١؛ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١ ق٢ ص٧١٩: «وهذا إسناد صحيح على شرطهما».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ ص١٤٥٣؛ كتاب الأمارة، باب الناس تبع لقريش؛ ومسند أحمد بن حنبل: ج٥ ص ٩٠٠ مسكاة المصابيح، الخطيب التبريزي: ج٣ ص ١٠٨؛ مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي: «متفق عليه»؛ صحيح ابن حبان: ج١٥ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ ص١٤٥٣؛ كتاب الإمارة؛ مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص ٩٨ صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ صديعة ظاهراً على من ناواه ولا يضره من فارقه أو خالفه»؛ صحيح ابن حبان: ج١٥ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ ص١٤٥٣؛ كتاب الإمارة؛ مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص ٨٨ ص ٨٩٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: ج١ ق٢ ص ٧٢٠.

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله على الله على الله على الله على الله عن الله ع

٨- وأخرج أبو داود حديث الخلفاء الاثني عشر بطريقين صحيحين (")، قال في أحدهما: «سمعت رسول الله على عشر خليفة، قال: فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية، قلت لأبي، يا أبه ما قال؟ قال: كلّهم من قريش "(").

٩- وأخرج أحمد، وأبو نعيم، والبغوي عن جابر بن سمرة، قال: «سمعت رسول الله عَلَيْنَا عَلَى الله عَلَيْنَا عَشَر خليفة، كلهم من قريش» (٤).

1-وأخرج أحمد بن حنبل في المسند واللفظ له والحاكم النيسابوري في المستدرك، عن جابر بن سمرة، قال: «سمعت رسول الله على النيسابوري في حجة الوداع: لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه، لا يضره مخالف، ولا مفارق، حتى يمضي من أمتي اثنا عشر أميراً كلهم، ثم خفي من قول رسول الله عَيْنَا الله عنه عن قريش» (٥).

١١ – وأخرج أبو عوانة أيضاً في مسنده، عن جابر بن سمرة، قـال: «قــال رسول الله عَيْنَاللهُ: لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيفاً لا يضره من ناوأه حتى تقــوم الــساعة

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ج٣ ص ٣٤٠ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص ٩٢ ص ٩٤ ص ٩٩ ص ١٠٨.

 <sup>(</sup>٢) صححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود: ج٣ ص١٩ ح ٤٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ج ٤ ص ٨٦٪ كتاب المهدي وفيه: «ثم لغط القوم وتكلّموا» وفي نفس الصفحة «فجعل الناس يقومون ويقعدون».

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ابن حنبل: ج١٥ ص٩٢ ؛ حلية الأولياء: ج٤ ص٣٣٣؛ شرح السنة، البغوي: ج٧ ص٤٢٢ ح٤١٣١؛ صحيح ابن حبان: ج١٥ ص٤٤؛ قال البغوي: «هذا حديث صحيح».

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص٨٧-٨٨؛ المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١١٨.

رسول الله عَلَيْظِيْهُ: لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيفاً لا يضره من ناوأه حتى تقوم الساعة إلى اثني عشر خليفة، كلهم من قريش» (١).

17- وأخرج ابن حجر والقسطلاني والخطيب البغدادي قول رسول الله تَكَالِلهُ: «لا تهلك هذه الأمة حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق»(٢).

17- وأخرج أحمد، والحاكم في المستدرك، والهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في المعجم الأوسط، والكبير، أن النبي عَلَيْكُ قال: «لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة...» (٣).

21- وأخرج أحمد في مسنده، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن حجر في المطالب العالية، والبوصيري في مختصر الإتحاف، عن مسروق، قال: «أما سألت النبي عَلَيْنَ كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ قال: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك [ثم] قال: نعم ولقد سألناها، فقال: اثني عشر كعدة نقباء بني السرائيل» (٤).

<sup>(</sup>١) مسند أبي عوانة: ج٤ ص٣٦٩ ح٢٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ج١٢ ص١٨٤؛ تاريخ بغداد: ج٤ ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٦١٨؟ ، مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص٩٧ ص١٠٧؛ مجمع الزوائد: ج٥ ص ١٩٠ عن جابر في ص ١٩٧ وقال: «رجال الطبراني رجال الصحيح»، ورواه عن جابر في ص ١٩١ وقال: «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) مختصر الاتحاف، البوصيري: ج٦ ص٤٣٦ ح٤٩٣٣؛ وكذا انظر مسند أحمد، ابن حنبل ج١ ص ١٩٠٩؛ المستدرك، ج٤ ص ١٩٠٥؛ المطالب العالية: ج٥ ص ٤٦؛ مجمع الزوائد: ج٥ ص ١٩٠، وهذا حديث حسنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ج١٣ ص٨٤ وابن حجر الهيتمي في تطهير الجنان واللسان (ضمن الصواعق المحرقة): ص ١٩، ونقله السيوطي في تاريخ الخلفاء: ص ١٥.

الأكرم ﷺ من طرق أهل البيت الملك حول الخلفاء الاثني عشر، إلا أن ما تقدم يكفى لإثبات المطلوب.

وعلى ضوء ما سلف يتضح أن حديث الاثني عشر خليفة حقيقة إسلامية صادرة عن الرسول الأكرم عليها، فلا مجال لما يقال من أنها فكرة يهودية أخذها الشيعة من كتاب دانيال!.

ولعل المستشكل لم يكن مطلعاً على الشخص الذي رجع إلى كتب اليهود وأخذ منها، بعد عجزه عن تفسير حديث الاثني عشر، كما نقل ذلك ابن حجر العسقلاني، عن أبي الحسين ابن المنادي، حيث قال: «قال أبو الحسين ابن المنادي، في الجزء الذي جمعه في المهدي: (يحتمل في معنى حديث (يكون اثنا عشر خليفة) أن يكون هذا بعد المهدي، الذي يخرج في آخر الزمان، فقد وجدت في كتاب دانيال، إذا مات المهدي...» (١).

ومن هنا لا نجد مجالاً لإنكار هذه الروايات المتواترة، ولذا التجأ العلماء من الفريقين إلى تفسيرها دون تكذيبها.

#### من هم الخلفاء الاثنا عشر؟

بعد أن اتفق المسلمون على هذه الحقيقة التي كشف النقاب عنها رسول الله على أن الخلفاء من بعده اثنا عشر خليفة، نجد أن الكثير من محدثي ومفسري أهل السنة واجهوا إشكالية صعبة في تعيين الخلفاء الاثني عشر؛ لأنهم من جهة إن أخذوا بظواهر النصوص - الواردة في الخلفاء الاثني عشر - فإن ذلك يتناقض، ويتنافى مع ما تسالموا عليه في

<sup>(</sup>١) نقلاً عن فتح الباري: ج١٣ ص١٨٤.

الخلفاء الاثني عشر – فإن ذلك يتناقض، ويتنافى مع ما تسالموا عليه في مسألة الخلافة لديهم، ولما رووه صحيحاً عن رسول الله على أن الخلافة من بعده ثلاثون عاماً، ثم تكون ملكاً عضوضاً، ومن جهة أخرى إن رفض هذه النصوص لا تسمح به القوة السندية التي تملكها، وعلى هذا الأساس تباينت الآراء وتناقضت التفاسير حول هذه الحقيقة وتضاربت التصريحات والردود بعضها مع البعض الآخر، فتجدهم تارة يعبرون بروقع لي فيه شيء) أو (قيل) أو (الذي يغلب على الظن)، أو (والله أعلم بمراد نبيه)، وإكثارهم من قول (والله أعلم) بين الحين والآخر، مما يكشف عن تخبطهم، وحيرتهم في تفسير حديث الخلفاء تفسيراً واقعياً صحيحاً، وإليك أبرز تلك المحاولات التفسيرية:

## محاولات أهل السنتهفى تفسير حديث الخلفاء

## المحاولة الأولى: لابن العربي

<sup>(</sup>١) شرح صحيح الترمذي، ابن العربي: ج٩ ص٦٨.

#### المحاولة الثانية: لابن المهلب

قال: «لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث \_ يعني بشيء معين \_ فقوم قالوا يكونون بتوالي إمرتهم، وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة، قال: والذي يغلب على الظن أنه (عليه الصلاة والسلام) أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً، قال: ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا، فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد»، وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: «وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة» (۱).

## المحاولة الثالثة: للسيوطي

وقد علّق عليه الأستاذ أبو ريّة بقوله: «ولم يبين المنتظر الشاني!! ورحم الله من قال في السيوطي: إنه حاطب ليل» (٣٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر: ج١٣ ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي: ص١٦.

<sup>(</sup>٣) أضواء على السنة المحمدية: ص٢٣٥.

# المحاولة الرابعة: لأبي الحسين ابن المنادي

قال في الجزء الذي جمعه في المهدي: «يحتمل في معنى حديث (يكون اثنا عشر خليفة) أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فقد وجدت في كتاب دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد سبط الأكبر، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده، فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً كل واحد منهم ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده، فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً كل واحد منهم إمام مهدي» (۱)، وقد ردّه ابن حجر بقوله: «والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح» (۲).

## المحاولة الخامسة: للقاضي عياض

قال النووي: «وقال القاضي عياض في جواب القول: أنه ولي أكثر من هذا العدد؟، قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال: يلي، وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم...، ويحتمل أوجها أخر، والله أعلم بمراد نبيه» (٣).

## المحاولة السادسة: لابن الجوزي

حيث قال في كشف المشكل: «قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه، وسألت عنه فلم أقع على المقصود به؛ لأن ألفاظه مختلفة، ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة، ثم وقع لي فيه شيء...» (٤).

<sup>(</sup>١) نقلاً عن فتح الباري: ج١٣ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ج١٣ ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٢ ص٢٠١ - ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ج١٣ ص١٨٣.

أمية قال: «وأوّل بني أميّة يزيد بن معاوية، وآخرهم مروان الحمار، وعدتهم ثلاثة عشر، ولا يعدّ عثمان ومعاوية، ولا ابن الزبير؛ لكونهم صحابة، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم - للاختلاف في صحبته، أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير - صحّت العدّة»(۱).

وقال ابن حجر في معرض تعليقه على كلام ابن الجوزي: «وأمّا محاولـة ابن الجوزي... ظاهر التكلف»(٢).

### المحاولة السابعة: للبيهقي

قال فيها: «وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بسن عبد الملك، ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة، ثم ظهر ملك العباسية، وإنما يزيدون على العدد المذكور، إذا تركت الصفة المذكورة فيه أو عد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه»(٣).

وردّه ابن كثير بقوله: «فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة، من أنّ المراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق، الذي قدّمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فإنه مسلك فيه نظر... وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر، قبل عمر بن عبد العزير، فهذا الذي سلكه على هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية، ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز، الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه، وعدروه من

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر: ج١٣ ص١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١٣ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) نقله عن البيهقي ابن كثير في البداية والنهاية: ج٦ ص٢٧٩.

الخلفاء الراشدين» (١)

وفي نهاية المطاف يتضح تعثر المحاولات التي تحركت في إنجاز هدفها، وأنتجت تفسيرات تختزل في داخلها التكلّف والحيرة والارتباك.

## التفسير الواقعي لحديث الاثني عشر

أمّا الشيعة الإمامية، فلم يحتاجوا إلى مزيد بحث، وعناء، في تفسير أحاديث الخلفاء الاثني عشر، وأنهم العترة الطاهرة، المتمثلة في أهل البيت المحيط بشكل واضح، لا سيما بملاحظة الروايات التي وردت عن رسول الله عَيْنِينُ وما تضمنته من روح استدلالية لا تقبل الترديد في إثبات المطلوب.

وقبل أن نلج في البحث، لابد من تقديم نقطة منهجية تساهم في بناء إطار واضح ومحدد للموضوع وتحول دون الوقوع في الاشتباه.

وهي أننا يتوجب علينا أن نلقي الضوء على تلك الروايات الواردة في الخلفاء الاثني عشر؛ لنبصر ما تضمنته تلك الروايات من خصائص ومواصفات ومميزات للخلفاء الاثني عشر، حيث نجد في بعضها التعبير بأن (عزة الإسلام ونصرته تكون بهم)، وأن (بقاء الدين إلى قيام الساعة بهم)، وأن (وجودهم مستمر إلى آخر الدهر)، وأن (قيام الدين إلى قيام الساعة بهم)، وأنهم (القيمين على الدين)، و (إذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها)، وأن (صلاح أمر الأمة والناس بهم)، وأنهم (كلهم يعمل بالهدى ودين الحق)، وأنهم (كلهم من قريش)، وأنهم (لا يضرهم خذلان من خذلهم ولا عداوة من عاداهم)، وأنهم

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٦ ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

(كعدة نقباء بني إسرائيل)، والأهم من ذلك كله تحديدهم بعدد (اثني عـشر) بلا زيادة أو نقصان.

وبملاحظة هذه الامتيازات، والخصوصيات، التي يتصف بها الخلفاء الاثنا عشر، لا يتردد أحد في صدقها، وانطباقها على أئمة أهل البيت المنافخ.

ولكي تكون الإجابة واضحة لا تحتمل اللبس، والإيهام، نشير إلى عدة قرائن وشواهد، نلمس من خلالها جوهر وحقيقة الأحاديث، وتفسيرها تفسيراً واقعياً، وإليك جملة من تلك الشواهد والقرائن التي توجب القطع واليقين بأن المراد بالخلفاء الاثني عشر هم أهل البيت المياني

#### جملتمن الشواهد على المراد الواقعي

1-إذا أنعمت النظر في بعض الخصائص والمميزات التي تضمنتها نصوص الاثني عشر خليفة، من قيام الدين بهم، وقيموميتهم على الدين فهم «اثنا عشر قيماً من قريش، لا يضرهم من خذلهم، ولا عداوة من عاداهم» (۱۱) «لا يزال الدين قائماً» (۲) ، وكونهم «أمان لأهل الأرض» (۳) ، «أمان لأمتي» (عنه ، «فإذا

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير، الطبراني: ج۲ ص١٩٦، وفي ص٢٥٦ نقل فيها عبارة «لا يضرهم عداوة من عاداهم»؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج٣ ص ٢٠١، نقل فيه عبارة «لا يضرهم من خذلهم»؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: ج٥ ص ١٩٦ وذكر «أن رجاله ثقات» ونقل فيه عبارة «عداوة من عاداهم»؛ الحد الفاصل، الرامهرمزي: ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) صُحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ ص١٤٥٣؛ كتاب الإمارة؛ مسند أحمد، ابن حنبل: ج٥ ص٨٦ ص٨٨ ص ٩٦٤. مسلم، الأحاديث الصحيحة، الألباني: ج٢ ص ١٥٤ ح ٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) المستدرك: ج٣ ص ١٤٩؛ وقال فيه «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وغير ذلك من المصادر.

<sup>(</sup>٤) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج ١ ص ٤٢٦، ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص ١٧.

هلكوا ماجت الأرض بأهلها» (۱)، لاسيما إذا ضممنا إليها ما ورد عن رسول الله على صحيحاً ومتواتراً، أن «الأرض لا تخلو من حجة» (۲)، وكذا «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» (۳)، وقول رسول الله على الله على الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان» (٤)، يتجلى لنا أنها تسجل بمجموعها معنى مشتركاً فيما بينها، وهو أن هذه الخصوصيات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان أولئك الخلفاء الاثنا عشر على شكل سلسلة واحدة متكاملة ومتناسقة ومتوالية زماناً، وهذا لا ينسجم ولا ينطبق إلا على العترة الطاهرة المناه على العكس من تفاسير علماء السنة المتقدمة، التي تطغى عليها حالة من التشويش والتكلف وعدم التناسق، والتواصل فيما بينها.

٢- من الخصوصيات الأخرى التي سجلتها روايات الاثني عشر إلى جانب الخصوصية الأولى، هي صفة (بقاؤهم ما بقي الدين، حتى تقوم الساعة)، وهذه الحقيقة لا تتجسد إلا في أئمة أهل البيت الملكان، ومن أوضح ما يثبت ذلك:

(١) المعجم الكبير الطبراني: ج٢ ص١٩٦ - ١٧٩٤؛ كنز العمال: ج١٢ ص٣٤ - ٣٣٨٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ مدينة دمشق: ج٥٠ ص٢٥٥؛ انظر: المناقب، الخوارزمي: ص٣٦٦؛ انظر: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٦؛ انظر: ينابيع المودة: ج١ ص٨٩

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان: ج ١٠ ص ٤٣٤، انظر: مسند أحمد، ابن حنبل: ج٣ ص ٤٤٦؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج ١٩ ص ٣٤٠؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج ١٩ ص ٣٨٠؛ سنن البيهقي: ج ٨ ص ١٥٦؛ المعيار والموازنة: ص ٢٤ المعجم الأوسط، الطبراني: ج ٦ ص ٧٠٠؛ مجمع الزوائد: ج ٥ ص ٢١٨ ص ٢٢٤ ج ٩: ص ١١١ ص ١٢١؛ مسند الطيالسي: ص ٢٥٩؛ مسند أبي يعلى: ج ١٣ ص ٣٦٦ ح ٧٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ ص١٤٥٢ ح ١٨٢٠؛ مسند أحمد، ابن حنبل: ج٢ ص٢٩ ص٩٣؛ السنن الكبرى: البيهقي: ج٣ ص ١٢١؛ فتح الباري: ج٣١ ص ١٠٤؛ الجامع الصغير: ج٢ ص ٧٥٦ ح ٩٩٦٩؛ وغيرها من المصادر الأخرى.

أ-حديث الثقلين «إنّي تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تنضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتسي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ فانظروا كيف تخلّفوني فيهما» (۱) والنفي التأبيدي للافتراق بين الكتاب والعترة الطاهرة لا يتحقق إلا بديمومة أهل البيت الميلاي، وبقائهم ما بقي القرآن والدين، وإلا فلو فرض افتقاد أهل البيت الميلاي في فترة معينة، يلزم من ذلك افتراق القرآن عن العترة، وهو ينافي حديث الرسول الأكرم عليه الله المناهي عديث الرسول الأكرم عليه المناهي عديث الرسول الأكرم الميلاية.

ب- الاعتقاد بوجود الإمام الثاني عشر، وأنه الإمام المهدي المنتظر الله وأنه من ولد رسول الله على وأنه حي يرزق - كما هو معتقد الشيعة الإمامية - يسجل التقاء جلياً مع مضمون روايات الخلفاء الاثني عشر في خصوصية كون بقائهم ما بقي الدين إلى قيام الساعة، لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأحاديث السابقة الذكر: «لا تخلو الأرض من حجة»، و«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية».

٣- تشبيه الرسول الأكرم عَلَيْ الخلفاء الاثني عشر من بعده بنقباء بني إسرائيل، وحواريي عيسى - كما تقدم - يدل على كون الخلفاء أوصياء منصبين بتعيين خاص، كما هو الحال بالنسبة لنقباء موسى وحواريي عيسى المنافئة، وهذا التنصيب والتعيين يفرضه عظم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق النقيب، بحسب تعبير الآية؛ لأن النقيب هو الأمين والرئيس

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث مسلم في صحيحه: ج٤ ص١٨٧٣ ح٢٤٠٨؛ والترمذي في سننه: ج٥ ص٣٢٨، ٣٢٩؛ وأحمد في مسنده: ج٣ ص٥٩؛ وغيرها من المصادر العديدة جداً، والحديث متفق على صحته بين الفريقين، بل إن له طرقاً عديدة جداً تصل إلى حد التواتر.

الكبير، المقدّم على القوم، الذي يتعرّف أخبارهم، وينقّب عن أحوالهم، ويعرف مناقبهم، ودخيلة أمرهم، ويدبّر مصالحهم، وقد أخرج السيوطي في تفسيره عن ابن جرير بن الربيع: «قال: النقباء، الأمناء»(۱)، ونقل الفخر الرازي في ذيل آية ﴿اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾: «إن النقيب هاهنا فعيل بمعنى مفعول، يعني اختارهم على علم بهم، قال الأصم: هم المنظور إليهم، والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم»(۱).

كما ورد عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «اثنا عشر خليفة، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، لا ينضرهم من خذلهم» (٣)، وهذا هو الدور الذي أنيط بأهل البيت المهلين عما روي عن عمر، أن النبي عَلَيْ قال: «في كل خلوف من أمتي عدول من أهل بيتي، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا من توفدون» (٤).

وعلى هذا الأساس يثبت لأوصياء وخلفاء نبينا عَيْنَ ما ثبت لأوصياء موسى وعيسى المنافق من التنصيب والتعيين الخاص، وهو ما لم يثبت لغير أهل البيت المنافق.

٤- المؤهلات والخصائص الاستثنائية، التي يمتلكها أهل البيت اللِّليُّا،

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج٣ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج٦ ص١٨٨-١٨٩.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص١٩٦، ٢٥٦؛ المعجم الأوسط: ج٣ ص٢٠١؛ انظر: فتح الباري: ج١٣ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص ٢٣١؛ انظر: ذخائر العقبى، محب الدين الطبري: ص ١١٤؛ انظر: ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص ١١٤.

والتي يفرضها واقعهم وسيرتهم العملية بين المسلمين بإجماع أهل العلم، وعلى جميع المستويات الفكرية، والإيمانية والروحية والنفسية والرسالية وغيرها، تحتم على الباحث المنصف تفسير الحديث بهم، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال ما يأتي:

اولا: النصوص القرآنية كآية المودة، وآية هل أتى، وآية التطهير والاصطفاء وغيرها، وكذلك الأحاديث النبوية، من حديث الثقلين، وحديث الكساء، وغيرها.

ثانيا: الواقع التاريخي الذي برهن وبكل وضوح وصدق على عمق تجسيدهم المنظل للمفاهيم الإسلامية والرسالية، وعمق تحمّلهم لأدوارهم، وقيامهم بالمسؤوليات التي أوكلت لهم، فإن كل الدراسات التي عنيت بتدوين ودراسة التاريخ تؤكّد حقيقة التميّز في شخصياتهم، ومؤهلاتهم العلمية والقيادية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها، لا سيما إذا أبصرنا تلك التصريحات الصادرة من رجاليين ومؤرخين وباحثين ممن عاصروا الأئمة المنظرة وممن لم يعاصروهم، فقد أجمعت هذه الكلمات على الاعتراف لأهل البيت المنطق المتفرد والاستثنائي في العلم والورع والخلفة والشرف والسمو والكمال والحسب والنسب وأهليتهم والبرامامة والخلافة، كما نقلنا ذلك مفصلاً في الجواب عن شبهة متقدمة، وإليك بعض تلك الشواهد:

ألف- قول أحمد بن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله عَلَيْظُهُ من

الفضائل، ما جاء لعلي بن أبي طالب الله اله وفضل أمير المؤمنين الله ودوره في الإسلام غني عن البيان فلا نطيل فيه الحديث.

ب- وأما فيضل الإمام الحسن والإمام الحسين المنظم ودورهما في الإسلام، ودفاعهما عن شريعة جدّهما عَيْنِالله، وما قاما به من إصلاح في الأمة الإسلامية، ووقوفهما سداً منيعاً أمام كل المحاولات التي تستهدف النيل من الرسالة الإسلامية، لما يحملانه من خصائص، ومميزات وقد تواترت الروايات في علو شأنهما وسمو مقامهما، كل ذلك جعل لهما الدور الفاعل في التأثير البليغ في المسلمين، سواء على الصعيد الفكري، أو الاجتماعي، أو غيرهما، كل ذلك في زمن أصبحت الحياة الإسلامية فيه مسرحاً للخلافات، والجرائم والآثام، وأصبحت فيه الحكومة ملكاً عضوضاً يتوارثه بنو أمية فيما بينهم بالقهر والغلبة، وقد انبرى الإمام الحسن والإمام الحسين عليم في ذلك الحين لمعالجة الواقع المرير، وقد جاء في مجامع أحاديث السنة أن رسول الله عَيْنَاللهُ قال في حق ابنه الحسن المَالِد: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بـ بـ بـين فئتـين عظيمتـين مـن المـسلمين «۲)، وقال عَيْنِاللهُ في حق ابنه الحسين الثيلا: «حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب، الحسن والحسين سبطان من الأسباط» (٣).

<sup>(</sup>١) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٢ ص١٧٩ ح٢٠٠٤؛ الصواعق المحرقة، ابن حجر: ص٢٩١، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً من الفريقين.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص ٣٢ ج ٢٢ ص ٢٧٤، الجامع الصغير، السيوطي: ج ١ ص ٥٧٥، فيض القدير في شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٣ ص ٥١٥، التاريخ الكبير، البخاري: ج٨ ص ٤١٥، البداية والنهاية، ابن كثير: ج٨ ص ٢٧٤، وفي صحيح الجامع الصغير، الألباني: ج١ ص ٢٠٢ ح ٣١٤٦، قال عن الحديث بأنه: (حسن)، وغيرها من المصادر الكثيرة.

ولذا قام الإمام الحسين المنافع المرا بالمعروف، ناهياً عن المنكر، مضحياً بنفسه وأهل بيته في سبيل إعلاء كلمة الحق، طالباً الإصلاح في أمة جده المنظين عندما لاحظ الممارسات البعيدة عن روح الدين والأخلاق من قبل الحكومة آنذاك، حينما اتخذت الإسلام ستاراً لتغطية جرائمها وممارساتها المتهتكة، ولذا قال المنظين عندما خرج متوجها إلى الكوفة: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» (١)، وقد قال الذهبي في مدحهما وبيان موقعهما القيادي في الأمة المنكر» (١)، وقد قال الذهبي في مدحهما وبيان موقعهما القيادي في فسبطا رسول الله الإمام على من الخلفاء الراشدين وابناه الحسن والحسين فسبطا رسول الله المنظين عبد أن ثبت أنهما المنافئ المائا أهلاً لذلك» (٢)، ولا نظيل الحديث في ذلك بعد أن ثبت أنهما النائي إمامان قاماً أو قعداً.

ج-قول مالك في الإمام زين العابدين: «سُمّي زين العابدين لكثرة عبادته» (٣).

د قول أبي حنيفة عندما سئل: من أفقه من رأيت؟ قال: «ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد» (٤).

هـ - قول الذهبي في ترجمته للإمام المهدي المنتظر العلا: «ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة، وأنه صاحب الزمان، وأنه حيى لا يموت

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين، الخوارزمي: ص٢٧٣، الفتوح، ابن أعثم الكوفي: ج٥ ص٢١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) نور الأبصار، الشبلنجي: ص١٩١.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٦ ص٢٥٧، تذكرة الحفاظ، الذهبي: ج١ ص١٦٦.

حتى يخرج، فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً. فوددنا ذلك والله وفوداً. فوددنا ذلك والله وفي المحسن والحسين: فسبطا رسول الله علي: من الخلفاء الراشدين، وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله عليه الله عليه الله عليه المحنة، لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك.

وزين العابدين: كبير القدر، ومن سادة العلماء العاملين يصلح للإمامة.

وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر: سيد إمام، فقيه، يصلح للخلافة.

وكذا ولده جعفر الصادق: كبير الشأن، من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبسي جعفر المنصور.

وكان ولده موسى: كبير القدر، جيد العلم، أولى بالخلافة من هارون.

وابنه علي بن موسى الرضا: كبير الشأن، له علم وبيان، ووقع في النفوس، صيّره المأمون ولي عهده لجلالته.

وابنه محمد الجواد: من سادة قومه.

وكذلك ولده الملقب بالهادى: شريف جليل.

وكذلك ابنه الحسن بن على العسكري. رحمهم الله تعالى الله عالى الله

0- إنّ من الملاحم التي نصّت عليها أحاديث الاثني عشر خليفة، هو حصول المعاداة والخذلان لأولئك الخلفاء بعد رسول الله عَمَالُهُ كالتعبير بأنهم «لا يضرهم من خذلهم» (٢)، «ولا تضرهم عداوة من عاداهم» (٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص١٢٠، ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص١٩٦، تاريخ ابن كثير: ج٦ ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص٢٥٦، مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٥ ص١٩١؛ فتح الباري، ابن حجر: ج١٨ ص١٨٢.

ولا يخفى أنه جرى على أهل البيت المَكِنُ ما لم يجر على غيرهم من خدلان ومعاداة، ابتداءً من أمير المؤمنين الله والإمام الحسن والحسين الله ومن بعدهم العترة الطاهرة من أبناء الحسين الله وقد تنبأ بذلك رسول الله وقد الله عندما قال: «إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً» (1).

وهذا شاهد آخر، يدعم كون الخلفاء الاثني عشر هم أهل البيت المهلات عيث خذل أمير المؤمنين بعد أن عهد إليه رسول الله على بالولاية أمام جموع الناس في واقعة الغدير وغيرها، وقد تنبأ أيضاً رسول الله على بذلك الخذلان عندما قال وهو آخذ بضبع على بن أبي طالب الله المرة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله ""، وقول رسول الله على الأمة ستغدر بك بعدي ""، وكذا الإمام الحسن الله عن خذلته الأمة، حتى تمكن معاوية من السلطة، ودس إليه السم فقتل شهيداً مظلوماً.

وأمّا الإمام الحسين الله فلا يخفى كيفية خذلان الأمة له ولأصحابه السبعين نفراً، حتى قتلوهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، وحملوهم إلى

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ج۲ ص۱۳٦٦ وقد قواه من طريق صاحب المستدرك، المصنف: ابن أبي شيبة الكوفي: ج۷ ص۷۸؛ كتاب السنة: ص ۲۹ ح ۱٤٩٩؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٦ ص٥٨، ميزان الاعتدال: ج٢ ص٤١٦ ذكرها بطرق مختلفة ومتعددة ولم يضعّفها، سير أعلام النبلاء: ج٦ ص ١٣٦؛ لسان الميزان، ابن حجر: ج٣ ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين، الحاكم:ج٣ ص١٢٩ قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ تاريخ بغداد: ج٣ ص ١٨١؛ تاريخ مدينة دمشق: ج١٥ ص٨٨

<sup>(</sup>٣) المستدر كعلى الصحيحين: ج٣ ص١٤٢، ١٤٣ قال: «صحيح»؛ البداية والنهاية: ج٦ ص٢٤٤؛ دلائل النبوة: ج٦ ص٤٤٠؛ تاريخ مدينة دمشق: ج٤٢ ص٤٤٤ـ ٤٤٨؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٤ ص١٠٧.

طاغية عصره يزيد بن معاوية، وأمّا بقية الأئمة الله فلا يخفى ما عانوه من جرّاء الظلم، والتضييق عليهم، وزجهم في السجون من قبل السلطات الحاكمة، فكانوا ما بين مسموم وسجين و....

وعلى الرغم من كل المحاولات التي استهدفت طمس معالمهم، وإخفاء حقيقتهم ودورهم، إلا أنهم الله مارسوا دورهم على أكمل وجه، وحافظوا على الخط الإسلامي الأصيل المتمثل بتربية أمة صالحة على العكس من الحكومات الظالمة آنذاك، التي اكتفت برفع شعار الإسلام؛ لتمرير مخططاتها وأهدافها.

7- من الشواهد التي تكشف عن كون المقصود من الخلفاء الاثني عشر هم أهل البيت الميلاء هو أن بعض روايات الاثني عشر خليفة نصت على أن الخلفاء الاثني عشر كلهم من بني هاشم، حيث جاء عن جابر بن سمرة عن رسول الله على أنه قال: «بعدي اثنا عشر خليفة، ثم أخفى صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: كلهم من بني هاشم» (١).

ولعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا: إن لفظ «كلهم من بني هاشم» ؛ إما أن يكون قد أسقط من باقي الروايات، أو أنه خفي على الراوي جراء حصول الضجة واللغط في ذلك المجلس، الذي ذكر فيه الرسول الأكرم عَلَيْلاً هذا الحديث، كما خفي عليه لفظ «كلهم من قريش» فسأل من بجنبه، فأثبت له لفظ «كلهم من قريش» فالذي أثبت له اللفظ لم يسمع لفظ «كلهم من بني هاشم» فلم يثبته له، أو لأجل مآرب وغايات في صدور القوم، منعت من إثبات بقية الحديث لجابر، وهذا يعنى أن لفظ صدور القوم، منعت من إثبات بقية الحديث لجابر، وهذا يعنى أن لفظ

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة: ج٢ ص٣١٥ ح٩٠٨.

«كلهم من قريش» لم يسمعها الراوي من لسان النبي الله مباشرة، وهذا هو ما فهمه القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري، حيث قال: «وعن أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة: لايزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، قال: فكبر الناس وضجّوا، فلعل هذا هو سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر» (١).

ولذا نقول إن الرواية الواردة عن جابر عن رسول الله على بعض حديث، ويشهد على ذلك نفس الواقعة، وكيفية إثبات الحديث لجابر، حيث جاء فيه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، قال فكبر الناس وضجوا فقال كلمة خفية، فقلت لأبي يا أبه ما قال؟ فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش» (٢).

وفي رواية أخرى بلفظ «صمنيها الناس» هو بفتح الصاد وتسديد الميم لصحيح مسلم: «قوله: فقال كلمة صَمَّنيها الناس» هو بفتح الصاد وتسديد الميم المفتوحة، أي أصموني عنها، فلم أسمعها؛ لكثرة الكلام ووقع في بعض النسخ (صمّتنيها الناس) أي سكتوني عن السؤال عنها» (أ)، وجاء ذلك المعنى بألفاظ أخرى من قبيل: «فكبّر الناس وضجّوا» (أ)، «فضج الناس» (1)، وفي لسان آخر «اثنا عشر كلّهم، ثم لغط القوم، وتكلموا، فلم أفهم قوله بعد كلّهم» ومما

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ج١٥ ص٢١٢ - ٢٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني: ج١٣ ص ١٨١؛ انظر: سنن أبي داود، السجستاني: ج٤ ص ٨٦ - ٤٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج٣ ص١٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٢ ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، السجستاني: ج٤ ص٨٦ ح ٤٢٨٠؛ مسند أحمد: ج٥ ص٩٨ ؛ تــاريخ بغــداد: ج٢ ص١٤٤ ج١٤ ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) مسند أبي عوانة: ج٤ ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد: ج٥ص ٩٩؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص١٩٦.

يؤكد كون الرواية لم تنقل كاملة - بل سقطت منها الكلمة التي هي على خلاف أهداف وأهواء القوم - ما أخرجه القندوزي الحنفي عن جابر بن سمرة قال: «كنت مع أبي عند النبي على فسمعته يقول: (بعدي اثنا عشر خليفة) ثم أخفى صوته، فقلت لأبي ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: (كلهم من بني هاشم» وعن سماك بن حرب مثله (۱۱)، ومن ذلك يتضح أن كلمة «كلهم من بني هاشم» كانت موجودة في الحديث، ولعل الرسول على قال: «كلهم من قريش من بني هاشم»، وهذا ما استشعره بعض علماء السنة كابن الجوزي، حيث قال في «كشف المشكل»: «قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث، وتطلبت مظانه، وسألت عنه، فلم أقع على المقصود به؛ لأن ألفاظه مختلفة، ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة» (۲)، ويدعم هذا القول ما ذهب إليه ابن العربي، بعد عجزه عن تفسير حديث الاثني عشر، تفسيراً واقعيا، قال: «ولعله بعض حديث» مما يؤكد سقوط كلمة «كلهم من بني هاشم» من الحديث.

٧- الاثنا عشر خليفة أمان لأهل الأرض، إذا ذهبوا ماجت الأرض بأهلها، وإذا مضوا لا يبقى الدين قائماً، ويفقد المسلمون منعتهم وصلاحهم، وهذه المعاني التي جاءت في حديث الاثني عشر تلتقي وتتلائم تمام الملائمة مع الروايات التي نقلها الفريقان بحق أهل البيت عن رسول الله على كقوله: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص٣١٥ ح٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن فتح الباري: ج١٣ ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح الترمذي: ج٩ ص٦٨.

أهل الأرض»<sup>(۱)</sup>.

٨- قد افترضت نصوص الاثني عشر أن أولئك الخلفاء «كلهم يعمل بالهدى ودين الحق»، كما فهم هذا المعنى أيضا ابن كثير في تفسيره عندما قال: «ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق، ويعدل فيهم» (١) ولا يجد المتتبع تفسيراً واحداً من التفاسير لهذا الحديث، يجمع فيه اثني عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، خصوصاً مع ما ذكرناه من وجوب كون أولئك الخلفاء سلسلة متكاملة، ومتناسقة ومتوالية زماناً، وهذا ما يثبت لنا عدم مصداقية أي تطبيق واقعي للحديث، سوى أهل البيت المنظم، الذين جعلهم رسول الله الله الكريم لا يفترقان حتى يردا وأمر بالتمسك بهديهم، وجعلهم عدلاً للقرآن الكريم لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض.

9- من الخصائص المهمة التي تضمنتها أحاديث الاثني عشر قيموميّة أولئك الخلفاء على الدين والأمة «اثنا عشر قيماً»، ولاشك أن القيموميّة تستدعي الرقابة والوصاية على الدين، وعلى الأمّة الإسلامية، وهذا المعنى لم يُدّع لأحد، ولا ادّعاه غير أهل البيت الميّليّة، وهذا هو مقتضى كونهم عدلاً للقرآن الكريم، وأيضاً مقتضى قول رسول الله عَيْلاً : «في كل خلوف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، فانظروا من

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص٤٢٦؛ ذخائر العقبى، الطبري: ص١١؛ انظر: المستدرك: الحاكم: ج٢ ص٤٤٨؛ قال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ تاريخ مدينة دمشق: ج٠٤ ص ٢٠؛ النزاع والتخاصم: المقريزي: ص١٣٢؛ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ج٢ ص٣٤.

تو**فد**ون»<sup>(۱)</sup>.

1- إن الصخب، واللغط، والضجة المفتعلة، وقيام القوم وقعودهم، وتصميتهم لجابر والحاضرين يثير الانتباه، ويستدعي الريب، ويكشف أن في الأمر شيئاً، لا يريد القوم وصوله إلى مسامع الحاضرين، ولم تكن هذه الحادثة فريدة نوعها، بل فعل ذلك القوم أيضا عندما ضجّوا، وتنازعوا عند رسول الله علي حينما قال: «ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبداً»، فوقعت حينها الضجّة المفتعلة، حتى قال بعضهم: إن النبي ليهجر، وليس ذلك إلا للحرص على الخلافة، وطمعاً بالملك والسلطان والإمارة. وهو الذي قد أخبر عنه رسول الله علي الخلافة، عند مخاطبته لأصحابه بقوله: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يـوم القيامة فـنعم المرضعة وبئست الفاطمة» (٢).

11 - حديث ابن مسعود المتقدم، يكشف عن أن الصحابة هم الذين سألوا رسول الله عَيْنَا الله عَنْ الخلفاء من بعده وهذا يلفت النظر إلى نقطتين:

الأولى: أنه ليس من المنطقي أن يسأل الصحابة رسول الله تَتَكِيلُهُ عن الأمراء الذين يتسلّطون على رقاب الناس بالقهر والغلبة، وهو ذلك الرسول العظيم الذي ختم الرسالات فلا نبي بعده.

إذن لابد أن يكون السؤال عن الخلفاء الذين نصبهم رسول الله عَيَاللهُ من بعده، وهم أهل بيته المهَيَاليُّ بنص حديث الغدير وحديث الثقلين وغيرهما،

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٤ ص٣٥٥ ح٧١٤٨؛ صحيح ابن حبان: ج١٠ ص٣٣٤؛ وغيرهما من المصادر الكثيرة.

وهذا ديدن وطريقة اعتادها الصحابة آنذلك، فقد سألوا أبا بكر وعمر عـن الذي يلي الأمر من بعدهما.

الثانية: أن النبي النبي المراد من الإمرة والخلافة من يكون مؤهلاً ومستحقاً لها، فلا معنى لحمل الحديث على أمثال معاوية ويزيد ومروان والوليد وأمثالهم، الذين عاثوا في الأرض فساداً، ولعبوا بمقدرات الأمة الإسلامية بما شاءوا ورغبوا، فالمراد من الخليفة هو من يستمد سلطته من الشارع الأقدس، ومن أجل ذلك ذكر شارح سنن أبي داود في شرحه (عون المعبود) أن: «السبيل في هذا الحديث، وما يتعقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين منهم، فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة» (1).

الخلفاء من المحدة الموداع بذكر الخلفاء من بعده، وأنهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش ومن بني هاشم، وكلهم يعمل بالهدى ودين الحق، لم يكتف بذلك ـ ولعله لما حصل من المضجة واللغط المفتعل ـ بل قام خطيباً، بعد رجوعه من حجة الوداع في طريقه إلى المدينة في غدير خم، ونصب علياً خليفة من بعده، فعين أول خليفة من المخلفاء الاثني عشر، وبادر بعد ذلك قائلاً: «إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» "، بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» حينها عرف الناس من هم الخلفاء بعد رسول الله على فأتم بذلك الحجة

<sup>(</sup>١) عون المعبود: ج١١ ص٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) المصنف، أبي شيبة الكوفي: ج٦ ص٣٠٩، كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم: ص٣٣٧ ح٧٥٤ ص ٢٥٩ ص ٢٥٩ ح ٢٥٧ ص ٢٥٩ ح ٢٥٤ ص ٢٥٩ ص ٢٥٩ ح ٢٥٤٩ ص ٢٥٩ ص ٢٥٩ ح ٢٥٤٩ ص ٢٥٩ ص ٢٥٣ ح ٤٩٢١ مسند أحمد: ج٥ ص ١٥٠٠ قال الهيثمي: (رواه الطبراني ورجاله ثقات)، وكذا في ج٩ ص ١٦٣ وقال في ص ١٦٣: «رواه أحمد وإسناده جيد»؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج١ ص ٤٠٢ ص ٢٣٣؟ الدر المنثور: ج٢ ص ٢٨٥.

على الخلق، لكي يسدّ بذلك منافذ الريب والتشكيك، ولئلا يقول أحد: إني لم أسمع، أو خفي علي، أو صمّنيها أو صمّتنيها الناس!!.

١٣ - ما ورد من الأحاديث المتضافرة التي نصّت على إمامة أهل البيت المين التي نصّ على إمامة أهل البيت المين المين الأئمة الاثني عشر بذكر أسمائهم على نحو التفصيل، وهي كثيرة جدًا نكتفي بذكر بعضها:

1- ما جاء في فرائد السمطين للحمويني المصري (۱): «عن مجاهد عن ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله على الله يقال له: نعثل، فقال: يا محمد إني أسألك عن أشياء - إلى أن قال -: فأخبرني عن وصيك من هو؟، فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون، فقال: نعم، إن وصيي والخليفة من بعدي على بن أبي طالب لله وبعده سبطاي: الحسن شم الحسين، يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار، قال: يا محمد فسمهم لي؟

قال: نعم، إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، ثم ابنه علي، ثم ابنه الحسن، ثم الحجة ابن الحسن أثمة عدد نقباء بني اسرائيل، فهذه اثنا عشر»(٢).

٢- ونقل الحمويني أيضاً في فرائده: عن رسول الله عَيْشُ قال: «أيها الناس

<sup>(</sup>١) أطرى عليه الذهبي ت/ ٧٤٨ هـ في تذكرة الحفاظ قال: الإمام المحدث الأوحد الأكمل فخر الإسلام صدر الدين، إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية.. كان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الاجزاء، حسن القراءة مليح الشكل مهيباً ديناً صالحاً. مات سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة. تذكرة الحفاظ، الذهبي: ج٤ ص١٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين، الحمويني: ج٢ ص١٣٣ ص١٣٤ ح ٤٣١ و بنفس الألفاظ ما جاء في ينابيع المودة للقندوزي، ج٣ ص٢٨٢.

إن الله عز وجل أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيي وخليفتي... ولكن أوصيائي منهم: أولهم أخي، ووزيري، ووارثي، وخليفتي في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم ثم ابني الحسن، شم ابني الحسين، شم التسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحد حتى يردوا علي الحوض... (1) – وهكذا ينقل الحمويني ذلك في مواطن عديدة، وروايات عديدة وبطرق مختلفة فراجع.

٣- الحافظ أبو محمد بن أبي الفوارس في كتابه (الأربعين) (٢).

كذلك أخرج ذكر الخلفاء من أهل بيت النبي عَيْنَا الله بأسمائهم.

٤- العلامة أبو مؤيد موفق بن أحمد المتوفى (سنة ٥٦٨) في كتابه (مقتل الحسين): ذكر الخلفاء أيضاً بأسمائهم المتقدمة (٣).

0- العلامة فاضل الدين محمد بن محمد بن إسحاق الحمويني الخراساني في (منهاج الفاضلين)<sup>(3)</sup>.

٦- كذلك الحمويني في (درر السمطين)(٥).

٧- العلامة الشيخ إبراهيم بن سليمان في كتاب (المحجمة على ما في

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين، الحمويني، السمط الأول: ج١ ص٣١٥ ـ ٣١٨ ح ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح احقاق الحق للسيد المرعشي: ج١٣ ص ٥٩؛ نقلاً عن كتاب الأربعين، ابن أبي الفوارس: ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) مقتل الحسين، الخوارزمي: ص١٤٦-١٤٧.

<sup>(</sup>٤) شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: ج١٣ ص ١٦؛ نقلاً عن كتاب منهاج الفاضلين، الحمويني: ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي النجفي: ج٤ ص٩٣- ٩٤؛ نقلاً عن كتاب درر السمطين، الحمويني: ص٧٢٢.

ينابيع المودة)(١) أيضا ذكرهم بأسمائهم عن رسول الله عَلَيْظِاللهِ

٨- العلامة المولى محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي، في
 كتابه (المناقب الرضوية)(٢).

إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة التي تؤكد هذا المعنى.

وعلى ضوء ما سلف، يتحصل أن العترة الطاهرة يمثلون امتـداداً طبيعيـاً لحركة الرسول الأكرم عَلَيْكُ في جميع أبعاد الحياة، وقد فرضوا شخصيتهم رغم أنف الأعداء، وقد أجمعت الأمة على أعلميتهم وأهليتهم للخلافة، وأنهم الأسوة الحسنة، ويعد ذلك من أفضل الأدلة لإثبات أحقيتهم، وأهليتهم للإمامة والقيادة، وعصمتهم، لأنهم المثل جسدوا النظرية الإسلامية على الواقع العملي، فعندما نرصد حياة الأئمة الملكين، وكيف كانوا إسلاماً متحركاً على الأرض، وقرآناً ناطقاً يعيش بين الناس، نستنتج مباشرة أن هذا المستوى الرفيع من الأسوة والقدوة لا يمكن أن تعكسه إلاّ شخصيات معصومة، استجمعت فيها الصفات التي تؤهلها لأن تكون منبع الهداية للبشرية، لذا أجمعت الأمة على أن هؤلاء العترة لهم من الخصائص والمميزات ما لم تكن لغيرهم، رغم ما عانوه من ظلم واضطهاد، فهم الذين تنطبق عليهم خصوصيات الاثنى عشر، التي بينها النبي عَيْنِ أَهُ في أحاديث الأثنى عشر المتقدمة، ولكن أصحاب المطامع آلوا على أنفسهم إلا أن يُقصوا وينحوا أهل البيت التِكْ عن مناصبهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها، ولم يكتفوا بذلك بل تمادوا في تعريض أهل

<sup>(</sup>١) المحجة على ما في ينابيع المودة، الشيخ هاشم بن سليمان: ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) المناقب المرتضوية، محمد صالح الترمذي: ص١٢٧.

البيت الحِلِي الألوان الظلم والاضطهاد، والمعاملة السيئة الفظة الغليظة، التي يندى لها الجبين، وتعتصر منها القلوب ألماً ومرارة، ولم يكن لهم ذنب سوى أنهم كانوا الامتداد الإلهي لخط الرسالة، وكانوا أمناءها، والرقباء عليها، فهم الثقل الموازي للقرآن الكريم.

إذن، ينبغي علينا كمسلمين أن نستنير بنور هؤلاء الهداة الميامين، ونكون بذلك ممتثلين لأوامر الله تعالى ورسوله ﷺ

ومما تقدم اتضحت الإجابة بخصوص ما قد يقال: من أن وصف عزة الإسلام بأولئك الخلفاء الاثني عشر لا ينطبق على أئمة الشيعة، حيث الموقع السامي والريادي والمكانة العظيمة التي يمتلكها أهل البيت المهلية في نفوس الأمة الإسلامية، وهو ما أكده علماء السنة في أغلب كتبهم، وبالإضافة إلى ذلك نقول:

إن عزة الإسلام وصلاحه وبقائه إلى قيام الساعة، من المهام، والوظائف الأساسية، التي أناط رسول الله على الله مسؤوليتها، وتحقيقها بأهل البيت الميلية، كما يكشف عن ذلك حديث الثقلين وحديث الغدير، وأنهم عدل القرآن، وأنّ النجاة والأمان والعزّة عند الله لا تنال إلا بالاعتصام والتمسك بهم، ومن يتبعهم يكون عزيزاً بعزّة الله، مرضياً عنده تعالى.

<sup>(</sup>١) المستدرك، الحاكم: ج٣ ص١٤٩.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول عَلَيْلُهُ: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال علياً، وليوال وليّه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلماً، ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي» (٢).

وعن عمار بن ياسر، قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله على من آمن بي وصدقني بولاية على بن أبي طالب، من تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله عن وجل، ومن أحبه فقد أحب الله تعالى، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عن وجل». قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء، وقد وثقوا» ".

وقد أخرجها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بطرق كثيرة ''.

وعن وهب بن حمزة قال: «صحبت علياً إلى مكة فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت لأن رجعت لأشكونك إلى رسول الله عَلَيْنِيلهُ، فلما قدمت لقيت رسول الله عَلَيْنِيلهُ،

<sup>(</sup>١) ذخائر العقبي، محي الدين الطبري: ص١٧؛ الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٣٥٢؛ رشفة الصادي، أبو بكر الحضرمي: ص١٧؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٢٢ ص ٢٤٠؛ حلية الأولياء، الحافظ أبي نعيم الأصفهاني: حرا ص ٨٦٠

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق: ج٤٢ ص ٢٣٩ وما بعدها.

فقلت: رأيت من علي كذا وكذا، فقال: لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي $^{(1)}$ 

وعن زيد بن أرقم قال: قال النبي عَلَيْهُ: «من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي، فإن ربي عز وجل غرس قصباتها بيده، فليتول علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هديي ولن يدخلكم في ضلالة» (٢)، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة، والروايات المتواترة معنى ومضموناً، مع صحتها وصراحتها، وأدنى ما نجيب عمن أراد التشكيك بها: أنها تفيد القطع واليقين؛ لتعدد ألفظها، وكثرة طرقها، والمصادر التي نقلتها، فهي أحاديث نبوية يقوي بعضها بعضاً لإثبات مضمونها بالقطع واليقين، وهو وجوب التمسك بولاية أهل البيت الميكي وإتباع هديهم.

إذن بأهل البيت المحليق وباتباعهم تتحقق عزة الإسلام والحفاظ على وجوده الحقيقي وقيمه ومبادئه الأصيلة، من التقوى والإخلاص والاستقامة والصلاح وغيرها من المعارف الروحية والقيم الأخلاقية، وليست عزة الإسلام بالتظاهر بالإسلام، واتخاذه شعاراً للتسلط على رقاب الناس بالقهر والغلبة، ومن هنا نجد أن الحكم الإسلامي على يد الظلمة تحول إلى ما كان عليه قبل الإسلام من كونه ملكاً عضوضاً لا يحمل من قيم الإسلام شيئاً.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢٢ ص١٣٥؛ مجمع الزوائد: ج٩ ص٩٠٩؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٤ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، الطبراني: ج٥ ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، الحاكم: ج٣ ص ١٣٠.

إذن عزة الإسلام لا تتحقق إلا في حفظ الإسلام الحقيقي، الذي لا يتحقق إلا باتباع أهل البيت المتيالية.

# الأمة لم تجتمع على أهل البيت المثلا

وأما عبارة «كلهم تجتمع عليه الأمة»، وأن أهل البيت الملك ما أجتمعت عليهم الأمة. فجوابها:

1- إن رواية الاثني عشر خليفة المتضمنة لعبارة «كلهم تجتمع عليه الأمة» لم ترد في الكتب الحديثية، والمصادر السنية، إلا في سنن أبي داود ومسند البزار، ولم يخرجاها إلا بسند واحد ضعيف، كما ذكر ذلك الألباني، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حيث قال: «وأخرجه أبو داود (٢٠٧/٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن جابر بلفظ: لا يزال هذا الدين قائماً، حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه الأمة، كلهم من قريش، وأخرجه البزار «١٥٨٤ - كشف» عن أبي جحيفة نحوه، وهذا سند ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غير أبي خالد هذا، وهو الأحمسي...، وقد تفرد بهذه الجملة «كلهم تجتمع عليه الأمة»، فهي منكرة» (أ)، والتضعيف ذاته ذكره أيضاً في تعليقته على سنن أبي داود، حيث قال بعد أن أورد الحديث: «صحيح: دون قوله (تجتمع عليه الأمة)» (١٠).

٢ - من الشواهد التي تؤكد عدم صحة صدور هذه العبارة من النبي عَلَيْظُالله هو عدم انطباقها على الواقع أصلاً، حيث لم نجد شخصاً اجتمعت عليه

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: مج١، ق٢، ص٧٢٠ -٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن أبي داود الألباني: ج٣ ص١٩ ح ٢٧٩٤.

الأمة بعد رسول الله على المنطق الله البعض ممن ادعي كونه من الخلفاء الاثني عشر، لم يجتمع عليه أغلب الأمة، فضلاً عن جميعها.

ولذا قال ابن كثير في البداية والنهاية: «فإن قال: أنا لا اعتبر إلا من اجتمعت الأمة عليه، لزمه على هذا القول أن لا يعد علي بن أبي طالب الله ولا ابنه؛ لأن الناس لم يجتمعوا عليهما؛ وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما...، ولم يقيد بأيام مروان، ولا ابن الزبير كأن الأمّة لم تجتمع على واحد منهما» (١).

وهذا ما اعترف به ابن حجر العسقلاني أيضا في فتح الباري(٢).

٣- إن أكثر من أدعي اجتماع الأمة عليه، كيزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم، والوليد، ومروان الحمار، وغيرهم لم يكن متوفراً على خصائص الخلفاء الاثني عشر، من كونهم يعملون بالهدى ودين الحق، وأنهم قيمون على الدين، والدين قائم بهم، وغير ذلك من الصفات السامية، التي تقدم ذكر بعضها.

#### الخلاصة

۱- إن حديث الاثني عشر حقيقة صادرة عن رسول الله عَلَيْهُ، وقد تواترت الروايات من الفريقين بنقلها بألسن مختلفة، كلها تشير إلى مضمون واحد، ومن هذه الروايات قوله عَلَيْهُ: «لا يزال هذا الأمر صالحاً حتى يكون اثنا عشر أميراً» (٣).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٦ ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ج١٣ ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ج٥ ص٩٧ ص ١٠٧؛ المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص٩١٨؛ انظر: مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٥ ص ١٩٠ وقد صححه.

٢- إن أهل السنة لم يتمكنوا أن يقدموا تفسيراً واقعياً لحقيقة الاثني عشر خليفة، وإن تفسيراتهم المضطربة والمتناقضة فيما بينها خير شاهد على عجزهم عن فهمها وتفسيرها، على الرغم مما ارتكبوه من تكلف ظاهر على حد تعبير بعضهم، لا سيما وأن البعض (١) قد أو كل تفسير حديث الاثني عشر إلى الله تعالى بعد أن عجز عن تفسيره تفسيراً صحيحاً.

٣- إنّ الخصائص والمميزات التي تحملها أحاديث الاثني عشر، لا تنطبق في الواقع الخارجي إلاّ على أهل البيت الميليّ فمثل صفة «صلاح أمر الأمة والناس بهم» و «كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» و«إذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها» ونحوها لا تنسجم ولا تنطبق إلاّ على عترة أهل البيت الميليّ من خصائص ومميزات استثنائية، وما فضلاً عما يحمله أهل البيت الميليّ من خصائص ومميزات استثنائية، وما يحملونه من مؤهلات علمية وعملية بإجماع أهل العلم، وعلى جميع المستويات الفكرية والروحية ونحوها، كل هذا يؤكد ويدعم كون حديث الاثنى عشر لا يمكن انطباقه إلاّ على أهل البيت الميلية.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٢ ص٢٠٣.



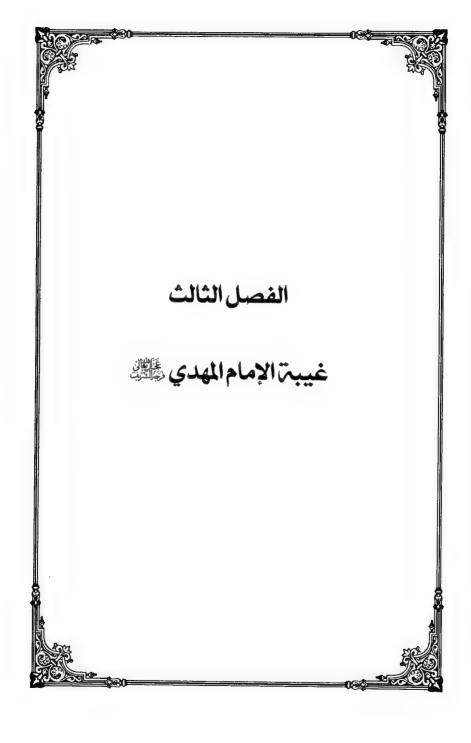

## غيبتالإمام المهدي

### الشبهة:

١- ما الفائدة من وجود إمام غائب ؟

٢- إن الحجة عند الشيعة لا تقوم إلا بإمام، فكيف يترك الإمامة
 ويغيب ؟

### الجواب:

قبل البدء ينبغي ذكر تمهيد مختصر له مدخلية في الإجابة.

#### تمهيد:

إنّ الشريعة التي جاء بها الدين الإسلامي ما هي - في مجملها، وحقيقتها، وبكل جوانبها- إلاّ خطّة إلهيّة أعدّت بإحكام، ووضعت من أجل ترشيد المجتمع البشري نحو الأصلح والأقوم، وبلوغ السعادة في الدارين.

وقد وعد الله تعالى البشرية - التي عانت طوال حياتها من الظلم، والجور - أن يسودها العدل والأمان في الأرض.

قال تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ ﴾ (١).

وقال تعالى أيضاً: ﴿وَنُرِيدُ أَن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ مُ أَنْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (٢).

إلاَّ أنَّ تحقق هذا الهدف على أرض الواقع يتوقف على توفَّر شرائطه،

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥.

التي شاء الله عز وجل بحكمته أن تكون من طرقها الطبيعية، وضمن ما هـو المألوف، لا بشكل إعجازي وخارق لما هو المعتاد.

وحيث إنَّ الله تعالى -لحكمته ولطفه بعباده -قد نصّب أولياء هداة معصومين، يمثلون امتداداً طبيعياً للرسالة المحمّديّة، فهم أمناء الوحي والرسالة، وحجّة الله على العباد، وهم الأئمة الاثنا عشر علم العباد بعد رسول الله عَيْنَالَهُ، أولهم الإمام علي بن أبي طالب الميكا، وآخرهم الإمام المهدي السلام، وقد ثبت ذلك مسبقاً، بمقتضى عدد وافر من الآيات القرآنية، كآية الولاية، وآية أولي الأمر، وآية التطهير، وآيات البلاغ في الغدير، وآية المودة في القربي(١) وغيرها، مضافاً إلى عدد كبير جداً من الأحاديث النبوية التي رواها أصحاب الصحاح من أهل السنة، كحديث الثقلين المتواتر الذي مفاده أنّ أهل البيت المتلك لن يفترقوا عن القرآن حتى يردوا على رسول الله عَلِيلًا الحوض (٢)، فكما أنّ القرآن بـاق إلى يـوم القيامة كذلك أهل البيت المُتِمَّلِين وكحديث الخلفاء الاثني عشر «كلُّهم من قريش»(٣)، وحديث السفينة (٤)، وأهل بيتي المِنْكُ أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض(٥) وأتاهم ما يوعدون، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على بقاء الإمامة الإلهية، واستمرارها في الأرض.

<sup>(</sup>١) الآيات: المائدة: ٥٥، النساء: ٥٩، الأحزاب: ٣٣، المائدة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، النسائي: ج٥ ص٤٥ ص ١٣٠؛ خصائص أمير المؤمنين: النسائي: ص٩٣؛ المعجم الصغير، الطبراني: ج١ ص ١٣١ ص ١٣٥.

 $M-\Lambda V$  مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج0 ص0

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد، الهيشمي، ج٩ ص١٦٨، المعجم الأوسط، الطبراني: ج٦ ص٨٥

<sup>(</sup>٥) شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٤٢٦، ذخائر العقبي، الطبري: ص١٧.

وقد قال رسول الله على الخلق خلفائي، وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي، الاثنا عشر، أوّلهم عليّ، وآخرهم ولدي المهدي»(١).

وشاءت الإرادة الإلهية أن يكون الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المنه الذي يمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة الأئمة الهداة - مصلحاً للبشرية، ومحققا للهدف النهائي، والثمرة الكبيرة والمرجوة من رسالات السماء وبعث الأنبياء، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٢).

إذن فلابلا – بحسب التخطيط الإلهي – من إقامة العدل، والسلام في العالم، بعد انتشار الظلم والجور والفساد في ربوع الأرض وأرجائها، وهو ما نشاهده ونراه بالحس والعيان في كل حدب وصوب، وهذا ما يتطابق مع ما تنبّأ به رسول الله عَبَيْلَة بقوله: «تملأ الأرض ظلماً وجوراً، ثم يخرج رجل من عترتي، يملك سبعاً أو تسعاً، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً» (الأرض مكلئت وستُملأ بالجور والفساد والظلم، لا بلا لها من يوم تُملأ فيه عدلاً وقسطاً، على يد الإمام المهدي المنتظر الله ...

إلاَّ أنَّ النقطة الجديرة بالذكر هي أنَّ تحقق هذا الهدف، وهو إقامة

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج ٣ ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، السجستاني: ج٤ ص٧١٢ ح٢٧٦؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص٢٨ ص٣٦ ص ٣٠ الموائد: الهيثمي: ج٧ ص ٣١٤، وانظر مجمع الزوائد: الهيثمي: ج٧ ص ٣١٤، وقال فيه: «رواه الترمذي وغيره باختصار، رواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار، ورجالهما ثقات»؛ وانظر: المصنف: الصنعاني: ج١١ ص٣٧٢ - ٣٧٣.

وإقامة العدل على هذه الأرض جاء ضمن ذلك الإطار، فلكي يتحقق على أرض الواقع ويحين أجله، لابد من اكتمال جميع شرائطه، وعلى ضوء ذلك كانت غيبة إمامنا المهدي على جزءاً من هذا التخطيط والحكمة الإلهية، من أجل أن تكتمل باقي الشرائط لظهور الحق وإقامة العدل، تلك الشرائط التي يتحقق معظمها في أحضان الغيبة، وهذا ما أخبر به رسول

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٠ – ١٤٢.

الله عَبْرالله عَدِيدة من كتب الفريقين:

منها: ما أخرجه الأربلي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ١ انزل الله على نبيّه عَلِيلًا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْر منكم ﴿ (١)، قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله، فمن أولى الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك، فقال عَنْظَة: «هم خلفائي من بعدي يا جابر، وأئمة الهدى بعدي، أوّلهم على بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم على بن الحسين، ثم محمد بن على المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيت فاقرأه عنَّى السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثـم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميّي وكنيّي، وحجّة الله في أرضه، وبقيّته في عباده محمد بن الحسن بن عليّ، ذلك الذي يفتح الله عـز وجل على يده مشارق الأرض ومغاربها، وذلك الذي يغيب عن شيعته، وأوليائه، غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان»، فقال جابر: فقلت: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال عَنْهُ الله «أي والذي بعثني بالحق، إنهم ليستضيئون بنوره، وينتفعون بولايته في غيبتــه، كانتفــاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب، يا جابر هذا من مكنون سر الله، ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله» (٢).

وعن على بن على الهلالي، عن أبيه قال: دخلت على رسول الله مَ الله مَ الله عنها عند رأسه. قال: فبكت في شكاته التي قبض فيها فإذا فاطمة رضي الله عنها عند رأسه. قال: فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله مَ الله مَ الله عنها فقال: حبيبتي فاطمة،

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودّة، القندوزي: ج٣ ص٣٩٩.

ما الذي يبكيك فقالت: أخشى الضيعة بعدك، فقال: يا حبيبتي، أما علمت أن الله - عز وجل - اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها بعلك، وأوحى إلى أن أنكحك إياه يا فاطمة، ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم تعط لأحد قبلنا ولا تعطى أحداً بعدنا. أنا خاتم النبيين، وأكرم النبيين على الله، وأحب المخلوقين إلى الله عزّ وجلّ وأنا أبوك، ووصيى خير الأوصياء، وأحبهم إلى الله، وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء، وأحبهم إلى الله، وهو عمك حمزة بن عبد المطلب، وعم بعلك، ومنا من له جناحان أخضران يطير مع الملائكة في الجنة حيث شاء، وهو ابن عم أبيك، وأخو بعلك، ومنا سبطا هذه الأمة، وهما ابناك الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما - والذي بعثني بالحق - خير منهما. يا فاطمة - والذي بعثني بالحق - إن منهما مهدي هذه الأمة إذا صارت الـدنيا هرجـاً ومرجـاً وتظاهرت الفتن، وتقطعت السبل، وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيراً ولا صغير يوقر كبيراً، فيبعث الله عزّوجلٌ عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة، وقلوباً غلفاً يقوم بالدين آخر الزمان كما قمت بـه في أول الزمان، ويملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي، فإن الله عزّوجل أرحم بك وأرأف عليك مني، وذلك لمكانك من قلبي، وزوجك الله زوجاً، وهو أشرف أهل بيتك حسباً وأكرمهم منصباً، وأرحمهم بالرعية، وأعدلهم بالسوية، وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربى عزّ وجلّ أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي، قال على رضي الله عنه: فلما قبض النبي مَنْ اللَّهِ لم تبق فاطمة رضي الله عنها بعده إلا خمسة

وسبعين يوماً حتى ألحقها الله عز وجل به على الكبير واه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: الهيثم بن حبيب، قال أبو حاتم: منكر الحديث وهو متهم بهذا الحديث (١).

أقول: ولم يجدوا في الهيثم بن حبيب مطعناً سوى روايته لهذا الحديث في فضائل أهل البيت المنطق وله نظائر كثيرة!!.

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله مَ الله عن الفاطمة نبينا خير الأنبياء وهو أبوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة، ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث شاء وهو ابن عم أبيك جعفر، ومنا سبطا هذه الأمة الحسن والحسين وهما ابناك ومنا المهدي.

رواه الطبراني في الصغير وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات (٢).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٦٥ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٩ ص ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج٣ ص٣٨٦.

وهذا ما أقرّ به الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حيث قال: «فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم، فوجد المسلمين شيعاً وأحزاباً، وعلمائهم – إلاّ القليل منهم – اتخذهم الناس رؤوساً!، لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم، ويجمعهم في صف واحد، وتحت راية واحدة، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد، الله أعلم به» (۱).

### هويةالغيبة

إن غيبة الإمام عنى خفاء عنوانه غالباً، وليس اختفاء شخصه عن الأنظار، وإن كان خفاء المعنون قد يتحقق أيضاً في بعض الأحيان كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات على ما سيأتي لاحقاً، ولكي يتضح هذا المعنى يتعين التذكير بأن الإمامة لطف من الله تعالى، ولولا خليفة الله في الأرض لساخت بأهلها.

## دوام الإمامت واستمرارها لطف إلهي

لا شك أن النبوة وبعثة الأنبياء من أعظم الألطاف الإلهية في حق البشرية، وذلك من أجل إيصالها إلى كمالها اللائق بها، وإلى مصالحها والأهداف التي خُلقت من أجلها، والتي لا يمكن لعقول البشر القاصرة أن تدركها أو تقف على كنهها، فالنبوة جاءت في ضمن سياق هداية الله عز وجل للبشر وتوجيههم الوجهة التي خلقوا من أجلها.

ومن أعظم تلك الألطاف الإلهية بعثة نبيّنا محمّد مَرَا الله الرسالة

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: ج٤ ص٤٢.

الخاتمة والدين الإسلامي، ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.

ومما لا ينبغي الشك فيه أيضاً أن الإمامة، وقيادة الأمّة - في الجوانب الفكرية والدينية والسياسية- بعد رسول الله مَ الله مَ الله الله الله الله على الله على روح الإلهي، وإتمام لتلك النعمة، وذلك من أجل الإبقاء والحفاظ على روح الإسلام ومعالمه، وضمان استمرارها ورشدها ونموها إلى قيام الساعة.

فاستمرار وجود الإمام في كل زمان لطف من الله تعالى من أجل حفظ الدين وصلاحه ورفعته وعزته، وكذلك لأجل الحفاظ على كرامة الأمة الإسلامية، والإبقاء على هويتها وكيانها، فهو أمان للأمّة من الهلاك والضلال والغواية، بل هو أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب ذهب أهل الأرض، ولولاه لساخت الأرض وماجت بأهلها، وقد أكّد رسول الله على تلك الحقيقة الخطيرة والمحورية في حياة الأمة عندما قال: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض» ")، وقد أمرنا بالتمسك بهم في حديث الثقلين، وأنبأ عن عدم افتراقهم عن القرآن الكريم، حتى يردا عليه الحوض، ثم قال المنافية المنافية المنافية المنابية، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» ".

<sup>(</sup>۱) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج۱ ص٢٦٤؛ ذخائر العقبى، محب الدين الطبري: ص١٧؛ وانظر المستدرك، الحاكم: ج٣ ص٤٥٧ ج٢ ٤٨٨، حيث قال في ذيل الحديث: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، مسلم: ج٧ ص١٢٣؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص٣٦٧؛ سنن الدارمي، الدارمي: ج٢ ص٤٣٦؛ سنن البيهقي، البيهقي: ج٢ ص١٤٨؛ وغيرها من المصادر.

## لولا الحجت لساخت الأرض بأهلها

إذن فالحجّة باقية ومستمرة بعد رسول الله عَلَيْكُ إلى يوم القيامة، ولولا تلك الحجة التي نصبها من بعده عَلَيْكُ عبامر من الله عز وجل ـ لساخت الأرض بأهلها، وقد تواتر هذا المضمون عن رسول الله عَلَيْكُ في ألسنة مختلفة من الروايات، منها قوله عَلَيْكُ : «النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يوعدون» (أ).

مضافاً إلى تأكيد أهل البيت المنظم على هذه الحقيقة، كقول أمير المؤمنين على اللهم وإنك لا تخلي الأرض من قائم بحجة؛ إما ظاهر مشهور، أو خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله، وبيّناته»(٢).

وكذا ما أخرجه القندوزي الحنفي، عن الحموي المصري في كتابه «فرائد السمطين» عن الإمام جعفر الصادق المين المين عن جدة على بن الحسين المين العالمين، وحجج الله على العالمين، وقادة الغر

<sup>(</sup>۱) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٢ ص٤٤٨، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٤٢٤؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٠٤ ص ٢٠٠؛ وانظر الجامع الصغير، السيوطي: ج٢: ص ٢٠٠، وانظر فيض القدير، المناوي: ج٦ ص ٢٣٧، وقال المناوي: سلكن تعدد طرقه ربما يصيره حسناً»؛ النزاع والتخاصم، المقريزي ص ٢٣١، مع اختلاف في اللفظ. (٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٠ ص ٢٥٥، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص ٢٠٠؛ وقريب منه في تذكرة الحفاظ، الذهبي: ج١ ص ٢١، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحلواني: ص٥٠، كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٠ ص ٢٦٦، (أخرجها عن ابن الأنباري في المصاحف والمرهبي في العلم ونصر في الحجة)، المعيار والموازنة، أبو جعفر الإسكافي: ص ١٨ مناقب أمير المؤمنين: محمد بن سليمان القاضي: ج٢ ص ٢٧٥، دستور معالم الحكم: ابن سلامة: ص ٨٤ وقريب منه في ينابيع المودة: القندوزي الحنفي: ج١ ص ٢٥٥، دستور معالم الحكم: ابن سلامة: ص ٨٤ وقريب منه في ينابيع المودة: القندوزي الحنفي: ج١ ص ٢٠٥،

المحجّلين، ونحن أمان لأهل الأرض، كما أن النجـوم أمـان لأهـل الـسماء، وبنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يُنزّل الله الغيث، وتنشر الرحمـة، وتخرج بركات الأرض، ولولا ما على الأرض منّا لساخت بأهلها.

ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله الأرض من حجّة فيها؛ إما ظاهر مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم الساعة من حجة فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله (١).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٧٥ و ج٣ ص٣٦-٣٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٧٦ ج٣ ص٣٦١.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، باب الأمان ببقائهم: ص٣٥٢؛ ذخائر العقبي، محب الدين الطبري: ص١١٤ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين، الحاكم: ج٢ ص٤٤٨؛ قال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٤٢٦، ذخائر العقبى، الطبري: ص١٧، ونحوهُ النزاع والتخاصم، المقريزي: ص١٧٠.

في حقهم: «إذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها»(١).

إذن، لا بد في كل زمان من إمام عادل، معصوم، لا يفترق عن القرآن، من أهل بيت النبي عَنَالِكُ، يكون أماناً لأهل الأرض، به تتحقق عزة الإسلام وصلاح الأمة.

### الغيبة لطف إلهى

أمّا في زماننا هذا، فإن الإمام المهدي من أهل البيت هو خليفة الله في أرضه، كما هو واضح من الروايات المستفيضة عن الرسول متالله في أرضه، كما هو واضح من الروايات المستفيضة عن الرسول متالله في كتابه (فيض منها قوله: «فإن فيها خليفة الله المهدي» (أ)، ولذا نجد المناوي في كتابه (فيض القدير) في ذيل هذه الرواية يشير إلى أن الإمام المهدي هو الإنسان الكامل، وهو خليفة الله في أرضه، حيث قال: «فإن قلت ما حكمة إضافته إلى الله، وهلا قال الخليفة ؟ قلت: هو إشارة إلى أنه إنسان كامل قد تجلى عن الرذائل، وتحلى بالفضائل، ومحل الاجتهاد والفتوة، بحيث لم يفته إلا مقام النبوة» (٣).

إلا أن الأمر المهم الذي ينبغي الالتفات إليه، هو أنه عليه عائب مستور، إذ أن الإمام المهدي عليه عليه يمتاز عن بقية آبائه عليه بخصوصية إضافية، وهي أن الإرادة الإلهية شاءت أن يقام العدل في هذه الأرض على يده المباركة، وشاءت أيضاً أن لا يكون قيام العدل إلا في ضمن الشروط الطبيعية، لا بالطريق الإعجازي - كما تقدم - وحيث إن شرائط الظهور

<sup>(</sup>١) كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٢ ص ٣٤، المعجم الكبير: الطبراني: ج٢ ص١٩٦ (بألفاظ أخرى).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج٥ ص ٢٧٧، ونحوه في المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٤ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: ج١ ص٤٦٦ ح١٤٨.

وإقامة العدل ـ من طرقها الطبيعية التي أرادها الله تعالى لها ـ غير متوفرة إلى يومنا الحاضر، فلا بد من استمرار الغيبة، والخفاء حتى توفر شرائط الظهور ويأذن الله عز وجل بالظهور، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى إن وجود الإمام المهدي المناه الناس يجعله عرضة للقتل - كما سيأتي - ومن هنا كانت الغيبة للإمام، وحفظه من كيد الأعداء، لطفاً من الله تعالى بعباده، من أجل تحقيق الهدف الإلهي وثمرة الأديان بإقامة العدل والقسط في الأرض، كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (١).

ومما تقدم يتبين أن غيبة الإمام والحجة الله هي حالة استثنائية في حياة البشرية، وبالخصوص في حياة الأمّة الإسلامية ـ لأن الحالة الطبيعية هي وجوده بين أشياعه وأتباعه يتعاطى معهم بشكل معلن ومباشر ـ وذلك من أجل الحفاظ عليه، وادّخاره لذلك اليوم الموعود.

# حقيقة الغيبة: خفاء الهوية والعنوان لا خفاء الشخصية

لا شك أن الحالات الاستثنائية يقتصر فيها على ما ترتفع به الضرورة، وحيث إن الضرورة هي احتجابه الله عن الناس، بما يوجب نجاته والمحافظة عليه من براثن الظلم والعدوان، فمقدار الغيبة حينئذ يقتصر فيه على خفاء العنوان، واستتار الهوية ليس أكثر، وإن كانت الضرورة قد تقتضي خفاء المعنون أيضاً على ما أشارت إليه بعض الروايات؛ لأن هذا المقدار من الغيبة كاف لرفع حالة الاستثناء، فهو على موجود بشخصه

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٥.

الكريم في وسط الناس، وليست غيبته باختفاء جسمه عن الأنظار، كاختفاء الجن، أو الملائكة أو غير ذلك، بل إنّ الناس يرون الإمام المهدي المين المين المبارك، ولكن من دون أن يكونوا عارفين له أو ملتفتين إلى حقيقته وشخصه وهويته، وهذا ما نصّت عليه جملة من الروايات:

منها: ما ورد عن الإمام علي السبال حيث قال: «إذا غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس، وماج الناس بفقده، أو بقتله، أو بموته، اطلعت الفتنة، ونزلت البليّة... فورب علي إن حجتها عليها قائمة، ماشية في طرقها، داخلة في دورها وقصورها، جوّالة في شرق هذه الأرض وغربها، تسمع الكلام، وتسلّم على الجماعة، ترى ولا تُرى، إلى الوقت والوعد، ونداء المنادي من السماء، ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته (۱) وهذه الرواية أكدت على خفاء العنوان والمعنون معاً كما هو واضح وإن أشارت في الأثناء إلى خفاء العنوان والمعنون معاً أيضاً في بعض الأحيان.

ومنها: ما جاء عن الإمام الصادق السيالي، حيث قال: «فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم المظلوم، المجحود حقّه، صاحب الأمر يتردّد بينهم، ويمشي في أسواقهم، ويطأ فرشهم، ولا يعرفونه، حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه، كما أذن ليوسف، حين قال له إخوته: ﴿أَإِنَّكُ لِلْأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ (٢) (٣).

<sup>(</sup>١) الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني: ص١٤٣.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) الغيبة، النعماني: ص١٦٤.

ومنها: ما جاء أيضاً عن الإمام الصادق المسلم قال: «في القائم سنة من موسى، وسنة من يوسف، وسنة من عيسى، وسنة من محمد عَلَيْكُ ... وأما سنة يوسف فإن إخوته كانوا يبايعونه، ويخاطبونه، ولا يعرفونه»(١).

وفي رواية أخرى: «وسنّة من يوسف بالستر، يجعل الله سبحانه بينـه وبـين الخلق حجاباً يرونه، ولا يعرفونه» (٢).

ومنها: ما ورد كذلك عن أبي عبد الله المسلط: «يفقد الناس إمامهم، وإنه يشهد الموسم، فيسراهم ولا يرونه» والمسراد من عدم الرؤية عدم معرفته الموسم، فيسراهم ولا يرونه وما تقدم من الروايات.

ومنها: قول محمد بن عثمان العمري، وهو أحد سفراء ووكلاء الإمام المهدي في غيبته الصغرى: «والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، يرى الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه»(٤).

## ما الفائدة من الإمام الغائب؟

بعد الوقوف على حقيقة وهوية الغيبة، وأنها ليست إلا استتار العنوان فقط وإن كان استتار المعنون قد يحصل أيضاً كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات، وهو ما يقع لأجل تقدير بعض الظروف والضرورات المقتضية لذلك، يتضح أن الإمام المهدي على حاضر بوجوده المبارك بين

<sup>(</sup>١) كمال الدين، الصدوق: ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٥٦١؛ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ج٢ ص ٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى، الكليني: ج ١ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج٢ ص ٥٢٠؛ كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ص ٤٤٠؛ الغيبة، الطوسى: ص ٣٦٤.

الناس، ولكن - بعد أن أثبتنا ضرورة وجوده الله على الله المسول الأعظم عَلَيْلًا أو نحيط بفوائد وجوده المبارك، كما أشار إلى ذلك الرسول الأعظم عَلَيْلًا حينما سأله جابر بن عبد الله الأنصاري عن فائدة الإمام في غيبته، فقال مَلَالِيَّكُ: « والذي بعثني بالحق إنهم ليستضيئون بنوره، وينتفعون بولايته في غيبته، كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب» (١).

ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى بعض وجوه الانتفاع منه الله في غيبته، وما يقوم به من أعمال وأدوار، نذكرها على سبيل الإجمال والاختصار:

# إدارة الإمام على في زمن الغيبة

قد تقدم آنفاً ضرورة وجود الحجة من أهل البيت المنها، واستمراره إلى قيام الساعة، ولولاه لساخت الأرض بأهلها، ونضيف إلى ذلك القول: بأن الإمام على يمارس أدواره التي لا تتقاطع مع غيبته، فهو المنها يمارس دوره الاجتماعي والسياسي بالمباشرة، أو بتوسط مجموعة من رجال الغيب الذين يُصطلح عليهم بالأبدال، والسيّاح الذين يديرون حكومته الخفيّة، الذين يُصطلح عليهم بالأبدال، والسيّاح الذين يديرون حكومته الخفيّة، ويتصرفون في مقادير الأمّة، بل البشرية جمعاء، من أجل درئها عن الانحراف، وحفظها عن الزيغ والضلال، والوقوع في الهاوية، وهذا ما تشير إليه الروايات الواردة من طرق الفريقين:

1 - قال السيوطي في (الدّر المنثور): «وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن، عن أنس قال: قال رسول الله مِن اللهِ الله الله عن أربعين رجلًا،

<sup>(</sup>١) كشف الغمة، الأربلي: ج٢ ص ٣١٥؛ ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج٣ ص ٢٣٩.

مثل خليل الرحمن، فبهم تسقون وبهم تنصرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر».

وأخرج الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله علانا: الأبدال في أمتى ثلاثون أبهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون.

وأخرج أحمد في (الزهد) والخلال في (كرامات الأولياء) بسند صحيح عن ابن عباس قال: ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض....

وأخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: لم تبق الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض ويخرج بركتها إلا زمن إبراهيم فإنه كان وحده.

وأخرج أحمد في الزهد عن كعب قال: لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر يدفع الله بهم العذاب.

وأخرج الخلال في كرامات الأولياء عن زاذان قال: ما خلت الأرض بعد نوح من اثني عشر فصاعداً يدفع الله بهم عن أهل الأرض» (١).

٢- ما أخرجه الهيثمي، عن عبادة بن الصامت، عن النبي عَنْ الله قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون، مثل خليل الرحمن عز وجلّ، كلّما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً»(٢)، قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه العجلي، وأبو زرعة (٣).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج ١ص٧٦٥-٧٦٦.

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائـد، الهيثمـي: ج١٠ ص٢٦؛ عـون المعبـود، العظـيم آبـادي: ح٨ص١٥١ ج١١ ص٢٥٣؛ كنز العمال، المتقى الهندي: ج١٢ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١٠ ص٦٢.

٣- وعن عبادة بن الصامت أيضاً، عن رسول الله عَنْ الله والله على الله والسناده حسن (٢)، وقد صححه العزيزي، والمناوي، في شرحيهما على الجامع الصغير للسيوطي (٣).

وقال المناوي في فيض القدير: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعها، لكن لا ينكر تقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه، إلا جاهل بالصناعة الحديثية، أو معاند متعصب، والظن به \_ أي بابن تيمية \_ أنه من قبيل الثاني» (٤).

ثم إن أولئك الأبدال مستترون عن أعين الناس، كما نص على ذلك الغزالي، حيث قال: «إنما استتر الأبدال عن أعين الناس والجمهور؛ لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت، لأنهم جهّال بالله، وهم عند أنفسهم، وعند الجهلاء علماء» (٥).

وبعض من الأبدال من أصحاب الإمام المهدي الله يخرجون معه حين يخرج، كما أخرج ذلك نعيم بن حمّاد المروزي في «كتاب الفتن» عن علي المسلك قال: «إذا سمع العائذ الذي بمكة بالخسف خرج مع اثني عشر ألفاً، فيهم الأبدال»(١).

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد، الهيشمي: ج١٠ ص ٦٢ - ٣٣؛ عون المعبود، العظيم آبادي: ج٨ ص ١٥١؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٣ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١٠ ص٦٣ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن عون المعبود: ج ٨ ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير، المناوي: ج٣ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن فيض القدير: ج٣ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) كتاب الفتن، المروزي: ص٢١٥.

إذن فهناك أوتاد وأبدال، على درجة عالية من الإيمان والإخلاص والتضحية في سبيل الإسلام، مستترون عن أعين الناس بخفاء عنوانهم الذي هم عليه، يقومون بإنجاز أدوار مهمة في الأمة، وقد ذكرت بعضها الروايات - كما تقدم - فلا غرابة حينئذ أن يستعين بهم الإمام المهدي في إدارة حكومته المستترة أثناء غيبته، لا سيما وأن الروايات ذكرت أن بعضهم من أنصاره عند ظهوره، لإقامة دولة العدل والقسط.

ولا يخفى أن الإدارة الخفية أقوى وأشد تأثيراً في الواقع من الإدارة الظاهرة، كما هو الحال في ما نشاهده اليوم من التحكم بمقادير الأمور، وإدارة العالم بواسطة أجهزة المخابرات التي تعمل خلف الكواليس، وكذا ما في السياسات المالية الخفية، كالبنك الدولي الذي بيده مقادير سياسة العالم الاقتصادية، ولكن بصورة مبطنة غير معلنة.

## وجه التشابه بين الخضر الملك والإمام المهدي

وقد ضرب الله تعالى مَثَلاً لنا في قصة الخضر عليه مثلاً لما يقوم به الإمام المهدي المهني المين استعرض القرآن الكريم هذه القصة في وسط سورة الكهف، هذا مع علمنا بأن القرآن الكريم لم يكن هدفه من طرح هذه القصة تسطير الحكايات الخيالية التي لا واقع لها - والعياذ بالله - فالقرآن الكريم منزه عن ذلك.

### قصتالخضر

قال تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا \*

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ ٱتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا\* قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِسيَ صَبْرًا \* وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطْ به خُبْرًا﴾(١).

فقد أمر الله عز وجل نبيه موسى المتناه بالندهاب إلى الخضر الميناه المتخفي المستتر، حيث لم يكن أحد يعلم بمكانه إلا الله وموسى، بعد أن أعلمه الله تعالى بمحل تواجده، وذلك للتعلم والأخذ منه، والاطلاع على معالم الإدارة الإلهية الخفية، التي تدار بعيداً عن أعين الناس، فالخضر الميناه مع كونه متستراً، كما نقل ذلك النووي عن الثعلبي، قوله: «الخضر نبي معمر على جميع الأقوال، محجوب عن الأبصار، يعني عن أبصار أكثر الناس» (٢).

فهو السين منتدب من الله تبارك وتعالى لإنجاز الأوامر الإلهية، يعمل ضمن مجموعة خاصة من البشر، لا يعلمها أحد من عامة الناس، وهم أوتاد الأرض وأبدالها كما تقدم ذكرهم، وكما تصرح بذلك الآية المباركة، حيث جاء فيها قوله عز وجل: ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادنا﴾.

ثم إن الخضر المَسِيَّكُ بنفسه قد صرّح لموسى المَسِّكُ بأن كل ما فعله لم يكن عن أمره، وإنما هو بأمر من الله تعالى، حيث قال: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْويلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْه صَبْرًا﴾ (٣).

إذن هذه السورة المباركة تشير إلى وجود منظومة ومجموعة من البشر على وجه الأرض، هم عباد الله، اختصهم لنفسه، يقومون بإنجاز المهام الإلهية الخطيرة والمحورية التي لها الأثر البالغ والمهم على مسار البشرية،

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٥ - ٨٦.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٥ ص١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٨٢

ولم يحظ موسى السَّلامن ذلك، إلا بعد عدة وقائع، استعرضها القرآن الكريم، ولم يصبر على تلقي المزيد من تلك الأدوار والمهام؛ ولذا قال رسول الله مَرَّا الله مَرْاً الله مَرَّا الله مَرْاً الله مِرْاً الله مَرْاً الله مَرْاً الله مَرْاً الله مَرْاً الله مَرْالله الله مَرْاً الله مِرْاً الله مَرْاً الله مِرْاً الله مِراً الله مِراً الله مِراً الله مِراً الله مِراً الله مِرائه الله الله مِرائه المَرائع الله مِرائه المَرائع المَرائع المَرائع المَرائع المَ

فكان الخضر المسلم، ومجموعة من عباد الله الصالحين يديرون هذا العالم بطور وطراز آخر، على غير ما هو المألوف عندنا، بحسب الأسباب الظاهرة والإدارة المعلنة، وهذا ما صرّح به الكثير من المفسرين، كالمراغي في تفسيره تبعاً للفخر الرازي وغيره، حيث قال: «وأحكام هذا العالم مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر، وهذه لا يطلع الله عليها إلا بعض خواص عباده»(٢).

ثم إنّ السورة المباركة تستعرض في هذه القصّة ثلاث قضايا مهمّة وأساسية في الحياة البشرية مارسها الخضر السَلا:

الأولى: وهي قضية سفينة المساكين التي خرقها الخضر عليه حتى لا يغصبها الملك، قال تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ الْمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٣).

فلو صادرها الملك لأثر ذلك سلباً على معيشة أولئك المساكين، حيث كانت السفينة مصدر رزقهم؛ لذا قال الفخر الرازي في تفسيره: «إن تلك

<sup>(</sup>١) جامع البيان، ابن جرير الطبري: ج١٥: ص٣٥٦؛ السنن الكبرى، النسائي: ج٦: ص٣٩١؛ تـاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج٦ ص٣٩٧، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ج٣ ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير المراغي، المراغي: ج٦ ص٦، وكذا انظر: تفسير الفخر الرازي: ج١١ ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٩.

السفينة كانت لأقوام محتاجين، متعيشين بها في البحر، والله تعالى سماهم مساكين...»(١).

وقال المراغي في تفسيره، حكاية عن الخضر المتلاع: «أما فعلى ما فعلته بالسفينة، فلأنها كانت لقوم ضعفاء، لا يقدرون على دفع الظلمة، وكانوا يؤاجرونها ويكتسبون قوتهم منها... وخلاصة ذلك: إنّ السفينة كانت لقوم مساكين عجزة، يكتسبون بها، فأردت بما فعلت إعانتهم على ما يخافون، ويعجزون عن دفعه، مسن غصب ملك قدّامهم، من عادته غصب السفن الصالحة» (٢).

الثانية: قصّة الغلام، وأنّه لو بقي حيّاً لكان في ذلك مفسدة لوالديه، في دينهما ودنياهما، و «لو بقي كان فيه بوارهما، واستئصالهما» (٣)، بل قد جاء في روايات الفريقين: أن الله تعالى أبدل أبويه ـ رحمة بهما ـ بجارية ولدت سبعين نبيّاً، فالسنّة الإلهية اقتضت أن لا يُرزقا تلك الجارية المباركة، إلا بعد فقدانهم ذلك الغلام.

ولا يخفى ما في الدور الكبير لوجود سبعين نبياً في حياة البشر، وهدايتهم ورقيهم، كما نصّت على ذلك بعض الروايات، فقد أخرج ابن حجر، عن تفسير ابن الكلبي: «ولدت [أم الغلام] جارية، ولدت عدة أنبياء، فهدى الله بهم أمماً، وقيل: عدة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبياً» (3).

الثالثة: قصة إصلاح الخضر المينا للجدار، لأنه لو انهار ذلك الجدار لضاع

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي، الفخر الرازي: ج١١ ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) تفسير المراغي، المراغي: ج٦ ص٧.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، السيوطي: آج ٥ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، ابن حجر : ج ٨ ص ٣٢٠؛ ونحوه تفسير القرطبي: ج ١١ ص ٢٣؛ وانظر فتح القدير، الشو كاني: ج ٣ ص ٣٠٦؛

### خصائص الحكم الإلهي

لا يخفى أن العبر والمعطيات التي ضمّنها الله تعالى في قصة الخضر السَّلَا كثيرة ومهمّة جداً، ولكن نستعرض منها ما يتعلق ببحثنا وموضوعنا، وهي كالآتي:

### ١ـ دوام الحاكمية الإلهية

إنّ حاكمية الله تعالى في الأرض لا تنقطع أبداً إلى يوم القيامة، والـذي يقوم بأداء وتنفيذ حكم الله في الأرض هو خليفته في أرضه، فخليفة الله هو الواسطة المباشرة لإجراء حاكميته تعالى.

وقد جاء ذلك في قوله عز وجل : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَـــةً﴾ (٢) سواء كان ذلك الخليفة رسولاً أم نبياً أم ولياً ووصياً من الأوصياء.

وقال تعالى أيضاً: ﴿إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾"".

وقال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا قُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ ورسولِهِ لِيَحكُمَ بينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمعْنا وأَطَعْنا﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٢

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) النور: ٥١.

وقال تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١).

فحاكمية الله تعالى - التي لا تقتصر على سلطته في التشريع فقط، بل يداه مبسوطتان في كل المجالات القضائية والسياسية والاقتصادية يجريها على أيدي خلفائه من الرسل والأنبياء والأولياء والأوصياء.

هذا وقد أرشدنا الله عز وجل في قرآنه الكريم إلى خلفائه الذين جعلهم أئمة وقادة للبشرية جمعاء، ابتداءً من آدم الحيال أبي البشر، وأول خليفة لله على أرضه، ومروراً بنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى المهام وانتهاء برسول الله والله على المهدين، حيث قال تبارك وتعالى:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (٢).

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَهْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَصَّلَاةِ وَإِيتَسَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (٣).

﴿ وَتُرِيدُ أَن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ عِي الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُ مُ أَثِمَّةً وَتَجْعَلَهُ مُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٤).

﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَسالَ وَمِسن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدي الظَّالَمِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٢٤.

ومن حصيلة هذه النصوص القرآنية وغيرها مما يشاركها في المضمون، يتضح أنّ الله عزّ وجلّ قد جعل خلفاء له في الأرض، ينفّذون حاكميته في الأرض، ويمثّلون مظهراً وتجلياً لسلطنته على الخلق.

## ٢ـ شمولية الحاكمية الإلهية

ثم إن تلك الحاكمية لله تعالى شاملة لكل المجالات، ولجميع الأمور مهما كان حجمها، وهذا ما نلمسه واضحا من النصوص القرآنية، حيث نجد أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم في جميع الأمور، وكان النبي الأكرم عَنَا منفذاً لحكم الله في الأرض، ومن تلك الآيات المباركة، قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ قُل لَمَن في أَيْديكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ قُل لَمَن في أَيْديكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤتكُمْ خَيْرًا مُمّا أُخذَ منكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (١٠).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ ثُورِدْنَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمُتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ (٥).

وقوله: ﴿ يَا آَيُّهَا الرَّسُولُ بَلُّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) التحريم: ١.

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَــيِّنَ لِلنَّــاسِ مَــا نُــزِّلَ إِلَــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِنْسَاءَنَا وَإِنسَاءَنَا وَإِنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَّعْنَاتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّــلْ عَلَــى اللّــهِ إِلَــهُ هُــوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ﴾ (٤).

وغيرها من النصوص القرآنية الأخرى.

وقد خاطب الله تعالى نبيّه عَلَيْلاً في القرآن الكريم بـ «قل كذا» و«قل كذا» في أكثر من (٣٥٠) مورداً، وكانت الأوامر الإلهية تنزل على رسول الله عَلَيْلاً في كل صغيرة وكبيرة، بدءاً من بيته وشؤونه الخاصة، ومروراً بقضايا الحكومة والدولة وإدارة شؤون المسلمين ومسائل الحرب وقضايا الجهاد وغيرها، فلا يُعقل أن هذه الحاكمية الحيّة والفعّالة من قبل الله تعالى تجاه قضايا الإسلام والمسلين والتي تجري وتُنفّذ عن طريق خليفته المعصوم عن الخطأ، وهو رسول الله عَنفًا أن عنه الله وضحاها، ويوكل الأمر إلى عامّة المسلمين الذين يجهلون أبسط المسائل الفقهية، فضلاً عن الأمر إلى عامّة المسلمين الذين يجهلون أبسط المسائل الفقهية، فضلاً عن

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٦١.

غيرها من القضايا المهمة في حياة المسلمين، والبشرية بصورة عامة.

إذن لابد من وجود من ينفّذ حاكميت تعالى بعد رسوله الأكرم يَرَالله وذلك هو الخليفة الحق الذي يحمل مزايا الأنبياء والأوصياء والرسل؛ ليكون قادراً على تحمل الأمانة، وتنفيذ تلك الحاكمية بالنحو الذي أراده الله عز وجل، منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة، وقد نصب رسول الله عَرَّالله عن الله تعالى ذلك الخليفة من بعده، وهم أهل بيته، على وبنوه المهلك، وهم الخلفاء الاثنا عشر، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، إذا ذهبوا ماجت الأرض بأهلها.

ثم إن هذا المعنى من الحاكمية المستمرة لله تعالى في الأرض يلتقي مع مقولة الخضر لموسى التيلا: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ (١)، أي أن هذه الأفعال التي قمت بها ليست بمحض إرادتي، بل هي بأمر من الله تعالى، وإجراء لحاكميته.

وعلى هذا الأساس نقول: إن خليفة الله في الأرض، القائم بهذا الدور في هذا العصر، هو الإمام المهدي الله نهو الذي يقوم بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن في الخفاء، لأجل الحكمة والأسباب التي اقتضت ذلك، إلى أن يأتي أمر الله سبحانه بالظهور، وإقامة دولة العدل والقسط، فيكون الحق معلناً، والباطل ضامراً خاسئاً.

وقد جاء ذكر ذلك الدور الفاعل للإمام المهدي في عصر الغيبة في عصر الغيبة في كثير من الروايات على لسانه الميلا، منها قوله الميلاً: «فإنا نحيط علماً

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٢

بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم»(١)، وقوله المتباعظ: «إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولو لا ذلك لنزل بكم اللأواء، واصطلمكم الأعداء، اتقوا الله جلّ جلاله، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة، قد أنافست عليكم، يهلك فيها من حمّ أجله، ويحمى عنها من أدرك أمله»(٢).

# دورالإمام صلى المساد

من الأدوار الأساسية التي يقوم بها خليفة الله في الأرض، هو منع البشرية من الانحدار في الهاوية، ودرء خطر استئصالها، والإبادة التامة والشاملة لها، سواء كان ذلك نتيجة للحروب، أم لتفشي الظلم والجور والفساد، وانتشار الأمراض والأوبئة وغيرها من الأمور التي تهدد البشرية بالانقراض.

وهذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم، عند ذكره لاعتراض الملائكة، في معرض تعريفه للخليفة، وذلك في قوله تعالى – حكاية عن الملائكة: ﴿قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (أ) فالملائكة افترضت أن خليفة الله لا يفسد، ولا يسفك الدماء، بل هو الذي يقف حائلاً أمام ذلك، وقد أقرهم الله تبارك يسفك الدماء، بل هو الذي يقف حائلاً أمام ذلك، وقد أقرهم الله تبارك وتعالى على ذلك، وأجابهم من جهة أخرى، حيث قال: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج، الطبرسي: ج٢ ص ٣٢٣، الخرائج والجرائج، قطب الدين الراوندي: ج٢ ص ٩٠٢.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج، الطبرسي: ج٢ ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠.

إذن أوّل دور من الأدوار الأساسية التي يقوم بها خليفة الله في الأرض، هو درء الفساد، وممانعة سفك الدماء أوهذا ما يلتقي مع التصريحات الكثيرة للنبي عَلَيْكِيَّةُ في هذا المجال، كقوله عَلَيْكِيَّةُ: «لا تخلوا الأرض مس حجة» وقوله عَلَيْكِيَّةُ: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض» وغير ذلك من التصريحات النبويّة، التي تؤكد على أن من بين الأدوار الأساسية للخلفاء حفظ البشرية من الهلاك، ومنع وقوعها في الفساد.

ثم إنّ السؤال الأساس يقع عمّا هو المراد بالفساد؟ وهل يشمل كل فساد ولو كان جزئياً؟

وفي مقام الإجابة عن ذلك نقول: ليس المراد من الفساد ما يشمل الفساد الجزئي والمقطعي، وذلك بمقتضى اعتراف الملائكة، حيث إنهم لم يعترضوا على الفساد القليل؛ لأن الفساد القليل يقابله الخير الكثير، فاعتراض الملائكة إنما كان على الفساد المطبق، والشامل للأرض ومن عليها المستأصل للبشرية، والموجب لاجتثاثها وهلاكها.

فدور الخليفة إذاً لا يقتصر على فئة معينة من الناس، أو على المسلمين فحسب، وإنما هو شامل لكل البشرية، لذا قال تعالى شأنه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي وَلَا رَضُهُ، وكذا قول رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ال

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص١٩٦ ح ١٧٩٤؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٢ ص ٣٤ ح ١٣٨٦؛ وانظر تاريخ اليعقوبي، ح ٢٨٣٨؛ وانظر تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص ٢٠٥، وانظر المناقب، اليعقوبي: ج٢ ص ٢٠٦؛ وانظر المناقب، الخوارزمي: ص ٣٦٦.

هلكوا ماجت الأرض بأهلها»، وقوله: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»، فلم يقل هلك أو ذهب المسلمون خاصة، أو ماجت الأرض بهم.

فالإمام المهدي على الذي هو خليفة الله في الأرض، يمارس دوراً كبيراً في حياة البشرية، وإن لم يتقلد الحكومة الرسمية الظاهرة، فهو على كما هو الحال في الخضر المينك، الذي هو ولي من أولياء الله تعالى، وعبد من عباده، قلّده مناصب عالية وحكومة رائدة، يديرها بالسر والخفاء.

فقصة الخضر السلام الذي هو عبد من مجموعة عباد جعلهم الله أو تاداً للأرض - ذكرها الله عز وجل في قرآنه الخالد، عظة وعبرة لنا، وليست هي مجرد قصة خيالية لا واقع لها، وإنما الغاية من هذه القصة هي الاعتقاد بوجود أولياء وحجج لله تعالى، يقومون بمهام إلهية، ويديرون دفة الحكم الإلهي في الأرض.

أضف إلى ذلك كله، أن هناك أعمالاً وأفعالاً أو كل الإمام لليقالا مهمة القيام بها إلى من قلّدهم النيابة العامة في زمن الغيبة، وهم العلماء والفقهاء العدول، ليكونوا بذلك ممثلين له لليقلاء ينوبون عنه في بعض المهام التي أو كلت إليهم، كما ورد ذلك عنه لليقلاء حيث قال: «وأمّا الحوادث الواقعة

فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم $^{(1)}$ .

وقد أشار باقي الأئمة عليه أيضاً إلى هذا الدور المهم للعلماء في عصر الغيبة الكبرى \_ فمثلاً \_ ما عن الإمام الهادي عليه الكبرى \_ فمثلاً \_ ما عن الإمام الهادي عليه السلام عن دينه غيبة قائمكم عليه الصلاة والسلام من العلماء الداعين إليه، والذّابين عن دينه بحجج الله، المنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا أرتد عن دينه، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله» (٢).

<sup>(</sup>١) الغيبة، الطوسي: ص ٢٩١؛ الاحتجاج: الطبرسي: ج٢ ص٢٨٣؛ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ج٣ ص١١١٤.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج، الطبرسي: ج٢ ص ٢٦٠.

من أدائه» (١)

والحاصل: إن للإمام على طوراً آخر من أطوار الإدارة والحكم في زمن الغيبة، وأما تنفيذ الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إجراء بحسب ما هو الظاهر والمعلن، فقد أوكل ذلك لليك إلى العلماء والفقهاء.

## خلفيات وفوائد أخرى للغيبت

### أولا: حفظ شخصية الإمام عليه

من أهم فوائد غيبة الإمام على حفظ شخصيته الله من القتل والاغتيال؛ لأن هذه الأمة الإسلامية لا تعدو خطى الأمم السابقة، كما صرح بذلك رسول الله على وأن هذه الأمة ستتبع خطى الأمم السالفة، حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، وقد وقعت الغيبة لكل من إدريس وصالح وإبراهيم ويوسف لمهلى، وقد اضطر موسى لمليك إلى الهرب من قومه وففررث منكم لما خفتكم (")، وكذلك رفع الله عيسى لليك، عندما أراد بنو إسرائيل قتله، قال تعالى: ﴿بَل رَقَعَهُ اللهُ إِنّه وكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ كذلك كان رسول الله عالى: ﴿بَل رَقَعَهُ اللهُ إِنّه عَار حراء فترة مديدة من الزمن، وقد اضطر للاعتزال عنهم في الشعب ثلاث سنين، وأخرج أحمد بن حنبل وقد اضطر للاعتزال عنهم في الشعب ثلاث سنين، وأخرج أحمد بن حنبل عن عكرمة قوله؛ مكث النبي من النبي الله الله عنه منها أربع أو

<sup>(</sup>١) مسائل عشر، الشيخ المفيد: ص١٠٦-١٠٠.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٥٨.

خمس يدعو إلى الإسلام سراً وهو خائف(١).

فإذا كانت غيبة واحتجاب أولئك الأنبياء المهمة لا تضر، ولا تقدح في نبوتهم وبعثتهم للأمم، بل يعد ذلك من الأساليب المهمة في سبيل انجاز وتحقيق الغاية، لاسيما وأنه امتثال لمشيئة الله تعالى وإرادته، كذلك ما نجده في غيبة الإمام المهدي المسلكي إذ أن غيبته كغيبتهم المبلكي، وظروفه كظروفهم، من متابعته ومحاولة قتله والقضاء عليه، بل ما نجده في حياة الإمام المهدي المبلكي من الظروف التي تستدعي الغيبة كثيرة جداً، وفي غاية الوضوح، حيث كانت السلطات العباسية تسعى حثيثاً للقبض عليه وقتله، كما نص على ذلك المؤرخون والمحدثون:

منهم: ابن الصباغ المالكي، حيث قال: «خلّف أبو محمد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر لدولة الحق، وكان قد أخفى مولده، وستر أمره، لصعوبة الوقت، وشدة طلب السلطان، وتطلّبه للشيعة، وحبسهم، والقبض عليهم» (٢).

ومنهم: ابن أبي الفتح الأربلي في كتابه «كشف الغمة»، وعبارته قريبة من عبارة ابن الصباغ المتقدمة، وينقل بالإضافة إلى ذلك رواية أحمد بن عبيد الله بن خاقان، والي الضياع والخراج بقم، وجاء فيها: «وخرجنا وهو على تلك الحال، والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي اليوم، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً، والشيعة مقيمون على أنه مات وخلف ولداً، يقوم مقامه بالإمامة» (٣)

<sup>(</sup>۱) كتاب العلل، أحمد بن حنبل: ج٢ ص ٥٩٠ ج٣ ص٤٢٦، وكذا في الدر المنثور. السيوطي ج٥: ص١٠٢، المصنف: الصنعاني ج٥ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي: ص١٠٩١.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة، الأربلي: ج٣ ص ٢٠٥.

وغيرهم كثير،فراجع.

وهذا السبب وإن كان غير مختص به دون آبائه المنظمة عيث تعرضوا للمطاردة والقتل والاغتيال؛ إلا أن السبب الأساس الذي يقف وراء اختصاص الإمام المهدي بالغيبة دونهم على هو أنه المنظمة مكلف بإقامة الدولة الإسلامية العالمية، وعلى يديه يحقق الله تعالى العدل والقسط على هذه الأرض، وبواسطته يُظهر الله عز وجل الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون، فلا بد من المحافظة على وجوده المبارك لإنجاز هذه المهمة التي جعلها الله تعالى الغاية الأساسية من بعثة الأنبياء والرسل.

ولا تعني غيبتة واختفاؤه انتفاء إمامته، أو تخلّيه عن المسؤوليات المُناطة به، بل هو الحجة القائمة لله على خلقه، ولكن ستره الله تعالى عن خلقه خوفاً على حياته من الظالمين، كما صرح بذلك أمير المؤمنين علي المُناطة ، حيث قال: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهر مشهور، وإما خائف مغمور، لأن لا تبطل حجج الله، وبيّناته»(١)، وخائف مغمور أي خائف مختف، وقد بيّنا سابقاً أن الغيبة لا تعني أنه ناء وبعيد وعديم الدور في الأمّة، وإنما الغيبة هي إدارة الأمور والعمل بالخفاء.

ومعنى الخوف من القتل ليس ما يتبادر إلى الأذهان الساذجة، من المعاني الأولية للخوف، لأن هذا النوع من الخوف غير متصور في أولياء

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٠ ص٢٥٥، وانظر تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٦، وانظر كنز العمال: ج١٠ ص٢٠٦ «أخرجها عن ابن الأنباري في المصاحف والمرهبي في العلم ونصر في الحجة»، المعيار والموازنة، الإسكافي: ص١٨ مناقب أمير المؤمنين، محمد بن سليمان القاضي: ج٢ ص٩٦؛ دستور معالم الحكم: ابن سلامة: ص٨٤ ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج١: ص٨٩

الله تعالى وحججه الذين يأنسون بالموت ولقاء الله عز وجل وإنما المقصود من خوف القتل هنا هو الخوف على ضياع الغرض والهدف الإلهي الذي أنيط به عليها محيث أن مسؤوليته المبيالا جسيمة وعظيمة تشبه مسؤولية الرسول الأكرم مرابطي الذي صدع بأمر الله تعالى، لنشر الدين على وجه الأرض، كما قال رسول الله مرابط المرابط على سنتي، كما قاتلت أنا على الوحي (١٠).

فالخوف المقصود إنما هو الخوف من استئصال الحجج الإلهية على الخلق، كما ورد ذلك في الروايات متضافراً:

منها: ما جاء عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، قال: «قلت ولم؟ قال: يخاف، وأومأ إلى بطنه، ثـم قـال: يـا زرارة وهـو المنتظر...»(٢).

ومنها: ما عن أبي عبد الله السَّكِ أيضاً قال: «للقائم غيبة قبل قيامـــه أقلت: – أي زرارة وَلمَ ؟ قال: يخاف على نفسه الذبح » (٣).

ومنها: ما جاء عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر المينا يقول: «في صاحب هذا الأمر أربعة، من سنن أربعة أنبياء... فأما من موسى: فخائف يترقب»(٤).

<sup>(</sup>١) كتاب الفتن، المروزي: ص٢٢٩؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي، الكليني: ج ١ ص ٣٣٧ تاريخ آل زرارة، أبو غالب الزراري: ج ١: ص ٢١؛ كمال الدين، الشيخ الصدوق: ص ٣٤ الغيبة: النعماني: ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين تمام النعمة، الصدوق: ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والتبصرة: ص ٩٤، كمال الدين، الصدوق: ص٢٨؛ دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبرى: ص ٤٧٤؛ كتاب الغيبة، الطوسى: ص ٤٢٤.

ومنها: ما جاء في كشف الغمة للأربلي، عن الإمام الحسين المسيل قال: «في القائم منا سنن من الأنبياء، سنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد الله وأما من موسى فالخوف، والغيبة...»(٢).

وكذلك في كشف الغمة، في حديث محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله الشياع يقول: «إن قدام القائم بلوى من الله، قلت: وما هو جعلت فداك؟ عبد الله التيائي يقول: «إن قدام القائم بلوى من الله، قلت: وما هو جعلت فداك؟ فقرأ: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالْإِنفُسِ وَالنَّمَ علاء وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ ﴾ "ثم قال: الخوف من ملوك بني فلان، والجوع من غلاء الأسعار، ونقص الأموال من كساد التجارات، وقلة الفضل فيها، ونقص الأنفس بالموت الذريع، ونقص الثمرات بقلة ربع الزرع، وقلة بركة الثمار، ثم قال: وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل خروج القائم على الله الله المناه الله المناه عند ذلك بتعجيل خروج القائم الله الله المناه ال

#### ثانيا: التمحيص

معنى التمحيص: هو التطهير مع شدّة الاختبار، لأنّ مادة (محص) تدلّ على الخلوص، والتطهير من كل عيب، كما يقال محّص الذهب بالنار، أى خلّصه مما يشوبه.

<sup>(</sup>١) الغيبة، محمد بن إبراهيم النعماني: ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة، الأربلي: ج٣ص ٣٢٩، إكمال الدين وإتمام النعمة، الصدوق: ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة، الأربلي: ج٣ ص٢٦٠.

وعلى ضوء ذلك كان التمحيص والابتلاء والاختبار سنة إلهيّة رافقت البشرية منذ بداية خلقها، قال تعالى: ﴿مَّا كَانَ اللّهُ لِيَنَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَلَ أَنستُمْ عَلَيْه حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مَنَ الطَّيِّب﴾ (١).

وكذا قال تبارك وتعالى: ﴿وَلِيْمَحِّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢)، وكقوله تعالى: ﴿وَلِيبَتّلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمِ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٣)، فمن خلال التمحيص يتعين مركز الفرد وواقعه تجاه عقيدته وإيمانه، استقامة أو انحرافاً، كما يكشف التمحيص عن عناصر القوة والضعف في نفسية الإنسان، فهو طريق لاستكمال النفوس ورقيها، فإذا ورد التمحيص على جماعة من الناس فإنّه يقتضي امتياز المؤمنين من المنافقين.

وتتضاعف أهمية التمحيص في عصر الغيبة فيما إذا اقترن بالإعداد ليوم الظهور، لتحمل المسؤولية، والمشاركة في إنقاذ العالم من الظلم والجور الذي يفترض فيه وجود عدد كاف ممحص ومطهر من شوائب الكفر والشرك والنفاق، ليكونوا من المخلصين الذين لهم شرف المشاركة في الدولة الكريمة العادلة بقيادة الإمام المهدي

ومن هذا المنطلق نعرف أهمية التمحيص والاختبار الذي أشارت إليه الروايات بكثافة.

ومما يشهد على أهمية التمحيص ودوره في تمييز الخبيث من الطيب،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٥٤.

ما لمسناه واضحاً من الردّة والانقلاب على الأعقاب بعد رسول الله متالكية، حيث وجدنا أنّ الكثير ممن رافقوا رسول الله متالكية لم يصمدوا أمام غربال التمحيص والاختبار، بل انحرفوا عمّا رسمه لهم رسول الله عبالية في وصاياه الكثيرة والمتعددة في شأن الإمامة والخلافة، فضلاً عما صرّح به القرآن الكريم في هذا الشأن، وهذا يدل على أن كثيراً من هؤلاء الأصحاب لم يكونوا ممحصين، ولا قادرين على تحمل المسؤولية.

ومن هنا نفهم سرّ عدم جعل الأئمة الكفاح العسكري المسلح هو الخيار والحل الوحيد لإقامة الحق والعدل؛ وذلك لأنهم لا يرون القيام بالعمل العسكري وحده كافياً للانتصار وإقامة دعائم الحكم الصالح، بل يتوقف ذلك على إعداد جيش عقائدي ممحص مطهّر مخلص يؤمن بالإمام وعصمته وحاكميته إيماناً مطلقاً، ويعي أهدافه الكبيرة، ويدعم تخطيطه الواسع.

وعلى هذا الأساس نجد أن من شرائط ظهور الإمام المهدي الأساسية هو ظهور عدد من الأصحاب والأنصار المخلصين للإسلام وللإمام المين القادرين على تحمل المسؤولية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال مرور البشرية بالظروف القاسية والفتن الشديدة.

ومما ينبغي الإشارة إليه، هو أن التمحيص المقصود الذي من خلاله تتهيأ البشرية لليوم الموعود، هو تمحيص البشرية بشكل عام، وعلى طول امتدادها التاريخي، بالنحو الذي ينتج أفراداً مخلصين قادرين على تحمل المسؤولية في الدولة الكريمة.

أما روايات التمحيص والابتلاء في زمن الغيبة، وقبل قيام الإمام المهدي الله المهدي الفريقين:

ومنها: ما جاء على لسان الإمام علي الشيائي، عندما قال للإمام الحسين المسين التاسع من ولدك يا حُسين هو القائم بالحق، والمظهر للدين، والباسط للعدل، قال الحسين المسين المسين

ومنها: ما جاء أيضاً عن الإمام على السَلام، حيث قال للأصبغ بن نباته: «الحادي عشر من ولدي هو المهدي، يملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها أقوام، ويهتدي فيها آخرون، فقلت: يا أمير المؤمنين وان هذا لكائن؟ فقال: نعم، كما أنه مخلوق، وأنى لك بالعلم بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه الأمّة، مع أبرار هذه العترة».

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص٢٩٧ وص ٣٨٧، كشف الغمة: الأربلي: ج٣ ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة، الأربلي: ج٣ ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الإمامة والتبصرة، ابن بابوية القمي: ص ١٢١؛ الغيبة، النعماني: ص ٢١؛ كفاية الأثر، الخزاز القمي: ص ٢١٠.

ومنها: ما ورد عن الإمام محمد الباقر لليَّكُ، في قوله تعالى: ﴿ فَـــلا أَقْــسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ (١)، قال: «هذا مولود في آخر الزمان، هو المهدي من هــذه العترة، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها أقوام، ويهتدي فيها أقوام» (٢).

ومنها: ما ورد عن أبي جعفر الباقر علينا أيضاً، قال: «والله لتميزت، والله لتمحصن، والله لتغربلن، كما يغربل الزؤان من القمح»(٣).

ومنها: ما ورد عنه أيضاً المسلك، قال: «هيهات هيهات، لا يكون اللذي تمدون إليه أعناقكم حتى تمحصوا، هيهات ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلوا، ولا يكون الذي تمدون تميزوا، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلوا، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد إياس، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى من شقى، ويسعد من سعد» (3).

ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد للسَّكِا: «والله لتُمحـصنّ، والله لتطيرن يميناً وشمالاً، حتى لا يبقى منكم إلاّ كل امـرئ أخـذ الله ميثاقـه، وكتـب الإيمان في قلبه، وأيده بروح منه» (٥).

<sup>(</sup>١) التكوير: ١٥–١٦.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين وإتمام النعمة، الصدوق: ص ٢٣٠، انظر: الغيبة، الطوسى: ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الغيبة، الطوسي: ص ٣٤٠، الغيبة، النعماني: ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الغيبة، النعماني: ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ص٢٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ص٢١٢؛ دلائل الإمامة: ابن جرير الطبري (الشيعي): ص٤٥٦؛ العدد القوية، العلامة الحلى: ص٧٤؛ الكافى، الكلينى: ج١ ص ١٣٧٠.

ومنها: ما جاء عنه أيضاً علينا الله «لتُمحصن يا شيعة آل محمد، تمحيص الكحل في العين »(١).

ومنها: كذلك ما ورد عنه للسيّل قوله: «والله تكسرن تكسر الزجاج، وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، والله لتكسرن تكسر الفخار وان الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان، ووالله لتغربلن، والله لتميزن، والله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل وصعر كفه»(٢).

ومنها: ما ورد عنه أيضاً لطينك، قال: «والله لتمحصن، والله لتميزن، والله لتغربلن، حتى لا يبقى منكم إلا الأندر»<sup>(٣)</sup>.

ومنها: ما عن صفوان بن يحيى، قال: قال أبو الحسن الرضاطيك: «والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر، فالأندر»(٤).

وأخيراً: يضرب الإمام أمير المؤمنين على المناه لنا مثلاً في ذلك، حيث يقول: «وسأضرب لكم مثلاً، وهو مثل رجل كان له طعام فنقّاه، وطيّبة شم أدخله بيتاً، وتركه فيه ما شاء الله، ثم عاد إليه، فإذا هو قد أصابه السوس، فأخرجه ونقّاه وطيّبه ثم أعاده إلى البيت، فتركه ما شاء الله، ثم عاد إليه، فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس، فأخرجه ونقّاه، وطيّبه، وأعاده، ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة

<sup>(</sup>١) الغيبة، النعماني: ص٢٠٦؛ الغيبة، الطوسي: ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص٧٠٧؛ المصدر نفسه: ص٠٤٣.

 <sup>(</sup>٣) تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشي: ج١ ص١٩٩؛ وانظر: الغيبة، النعماني: ص٢٠٨؛
 وانظر: الغيبة، الشيخ الطوسى: ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) غيبة، النعماني: ص٢٠٨؛ الغيبة، الشيخ الطوسي: ص٩٣٧؛ الخرائج والجرائح: الراوندي: ج٣ ص١١٧؛ انظر: تفسير العياشي: ج١ ص١٩٩.

كرزمة الأندر، لا يضره السوس شيئاً، وكذلك أنتم تُميزون، حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تنضرها الفتنة شيئاً (١)، وبنفس المضمون ما جاء عن الإمام الباقر المينالا (٢).

وكذلك ما جاء أيضاً على لسان حكيمة عمّة الإمام المَيَّك، عندما قالت لمحمد بن عبد الله المطهري: «لا بد للأمّة من حيرة، يرتاب فيها المبطلون، ويخلص فيها المُحقّون، كيلا يكون للناس على الله حجة» (٣).

هذا مضافاً إلى روايات الفتن، والابتلاء في آخر الزمان التي نقلها الفريقان بنحو التواتر، والتي لا يخلو منها كتاب واحد من كتب الحديث، بل عُقدت لروايات الفتن في آخر الزمان كتب وأبواب خاصّة، وهذا يكشف عن أهمية التمحيص والغربلة في عصر الغيبة لمعرفة وتمييز المخلصين الصالحين للقيام بشؤون الدولة العالمية، تحت راية الإمام المهدي المسين عن غيرهم، ومن تلك الروايات:

١- قال رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله المظلم يصبح فيها الرجل مؤمناً ويُمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافرا... الله على المظلم يصبح على المؤمناً ويُمسي كافراً، ويمسى مؤمناً ويصبح كافرا... الله على المظلم يصبح كافرا... الله على المظلم يصبح كافرا... الله على المظلم يصبح كافرا... الله على المؤمناً ويمسى مؤمناً ويصبح كافرا... الله على المظلم يصبح كافرا... الله على المظلم يصبح كافراً المظلم يصبح كافراً المظلم يصبح كافراً المظلم يصبح كافراً المؤلم الم

٢-قال رسول الله عَلَيْلَة: «... ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحداً من هــذه الأمــة إلا

<sup>(</sup>١) الغيبة، النعماني: ص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص ٢٧٧، البداية والنهاية، ابن كثير ج٨ ص ٢٦٧؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١ ص ٢٦٩؛ النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير الدمشقي: ج١ ص ٥٩؛ سنن البرمذي، البرمذي، البرمذي، البرمذي، البرمذي، كتاب الفتن، ص ٧٠٨ ح ٢٥٣، ح ٢٢٩٣؛ كما أخرجه ابن كتاب الفتن؛ باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: ص ٢٣٠، ح ٢٢٩٣؛ كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب التثبيت في الفتنة: ص ١٣١٠، ح ٢٣٩١.

لطمته، حتى إذا قيل انقضت عادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً حتى يصير الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده "(١).

# ثالثا: انكشاف عجز وبطلان الأطروحات الأخرى

لا ريب أن الغيبة تساهم في إثبات عجز أو فشل المدارس والأطروحات الأخرى التي تدعي تحقيق السعادة والعدل والكمال المنشود للمجتمع البشري، وهذا بدوره يكون دافعاً للمجتمع عموماً للتفاعل الإيجابي مع المهمة الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي المناهدة الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي المناهدة الإصلاحية الكبرى المناهدة الإسلامية المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدة المناهدة الإسلامية المناهدة المناهد

ومن ثم يزيل العقبات التي تمنع عن حصول هذا التفاعل المطلوب، لتحقيق الأهداف الإلهية، التي يقوم بإنجازها الإمام الشيكا.

<sup>(</sup>۱) النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير الدمشقي: ج ١ ص ٢٦؛ وكذا لاحظ: سنن أبي داود؛ كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: ج ٢ ص ٢٢٩، ح ٤٣٤٢؛ تهذيب الكمال، المزي: ج ٢٢ ص ٥٢٧، مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ١٣٣ باختلاف في اللفظ؛ المستدرك، الحاكم النسابوري: ج ٤ ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٢: ص ٣٩٠؛ النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير الدمشقي: ج١ ص٥٥ تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج٧٠ ص ٣٥؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٢ ص ٦٢٣، ج٨ ص ٢٨٠؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١١: ص ١٥٨؛ انظر صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج: ج٢ ص ٣٤٧ ح ٣٣٤٦؛ وانظر صحيح مسلم؛ كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج: ص ٢٠٠٧ ح ٢٢٨٠.

إذن فالغيبة تفسح المجال لكي يتضح بطلان كل ما يرفع من شعارات مُزيّفة ومُغرضة، مهما كان مصدرها، سواء أكانت من المدارس المادّية أم من مدارس ذات أصول سماوية منحرفة، وبذلك يتبين فشل كل ما يرفع من الشعارات التي نراها براقة في يومنا هذا، كأطروحة العدالة العالمية، ومحاربة الإرهاب، ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها، ومن ثم تسقط مصداقيتها لدى الناس، وينكشف زيفها وكذبها، وتتضح سياساتها العنصرية ونواياها السيئة، وكذا يتضح عجز العقل البشري عن تلبية ما تطمح إليه الفطرة البشرية من السعادة الكاملة، وإقامة العدل على هذه الأرض.

وهذا بدوره يشكل عاملاً مهماً في نجاح الأطروحة الإلهية على يد الإمام المهدي المشلاء، بإقامة دولته العالمية، وتفاعل الناس معه.

ولعل روايات الفتنة والتمحيص المتقدمة تشير إلى ذلك، وتؤكد على عجز الإنتاج البشري عن تقديم ما تطمح إليه البشرية من العدل، ورفاهية العيش والأمن في هذه الدنيا.

## رابعا: تجلي مفهوم الانتظار في أحضان الغيبة

إن إحساس الفرد المؤمن بوجود الإمام المتلاعة عن كثب على أوضاع المجتمع عموماً، يساهم في حصول الاطمئنان والثبات النفسي عند المؤمنين، وبذلك تزداد صلتهم بالإمام المتلاع ويتغلغل إيمانهم به وبعقيدته إلى داخل أعماقهم، ومن ثم تكون عقيدتهم بإمامهم عقيدة راسخة، وهو معنى الانتظار الذي يعد من الركائز الأساسية التي اهتم بها القرآن الكريم

والرسول الأكرم وَ الله الله عَمْدُ و أهل بيته الله الله عليه الله عملية إعداد الفرد والمجتمع قال تعالى: ﴿ فَانتَظِرُوا اللهِ مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ (١).

وقد أولى النبي مَنْ الله عناية خاصة بمفهوم الانتظار، وهذا ما نجده واضحاً من خلال كثافة الروايات الواردة في هذا السياق، فقد جاء عن النبي مَنْ الله قوله: « أفضل العبادة انتظار الفرج» ".

وقال مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عبادة »(٣).

وعنه مِّ أَطْلِيْكُ قال:. «أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج» (٤).

وقال ﷺ «انتظار الفرج من الله عبادة» (٥).

وقال عَلَيْظِيْكُ «أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج» (٢٠).

وقوله مَــُأَلِيْكِلِيُّهُ «أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج» (^).

وقال مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله المهدي " ( )

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، الترمذي: ج٥ ص٢٢٦، مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١٠ ص١٤٧، الجامع الصغير، السيوطي: ج١ ص١٩٢، المعجم الأوسط للطبراني: ج٥ اس ١٠١، المعجم الأوسط للطبراني: ج٥ ص ٢٠١.

ر الجامع الصغير: الطبراني: ج ١ ص ٤١ السان الميزان، ابن حجر: ج ٤ ص ٢٣٦٢، مسند ابن سلامة: ج ١ ص ٢٣٢، مسند ابن سلامة: ج ١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) دستور معالم الحكم، ابن سلامة: ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصغير، السيوطي: ج١ ص٤١٧.

<sup>(</sup>٦) الفرج بعد الشَّدة، القاضي التنوخي: ج١ ص٢٧؛ مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب: ج٣ ص٥٢٧.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول، ابن شعبة: ص٣٧.

<sup>(</sup>٨) ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج٣ ص ٣٩٧؛ لسان الميزان، ابن حجر: ج٣ ص٩٣.

فالانتظار يمثل عنصر التوازن في حياة المؤمن وحالة وسطى بين القنوط واليأس من روح الله، وبين حرمة الأمن من مكر الله، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾(١).

ومن خلال الانتظار يتوجه الإنسان إلى ربه، ويتمسك بإمامه، ويطلب الفرج من الله عَلَيْمَالَهُ، بقوله: «أفضل العبادة انتظار الفرج»(٢).

كذلك نجد أن الانتظار في واحدة من أبعاده هو الإيمان بالغيب، ومن ثم يحمل الفرد على العمل والتعبد بعقيدته، ويكون محبّاً للعدل كارهاً للظلم، وبذلك يوجّه نفسه، وسائر إخوانه المؤمنين إلى ما فيه الخير والصلاح للمجتمع.

وكذلك نجد أيضاً أن الانتظار يحمل في طياته دفع المؤمن وحثّه على الامتثال والالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الإلهية، ليكون فرداً صالحاً مؤهلاً للعضوية في مجتمع العدالة الكبرى، ومن ثم يكتسب المؤمن الإرادة القوية، والإخلاص الحقيقي الذي يؤهّله للمشاركة والتشرف بتحمل المسؤولية الكبيرة في اليوم الموعود، فيزداد تعلقه بالأنبياء ورسالاتهم، وتجديد العهد معهم، ومع الإمام علينك الذي يحقق هدف الأنبياء على هذه الأرض، وكل هذا إنما يتجلى وتشتعل جذوته إذا أحس الإنسان بوجود المصلح حياً يرزق قد حفظه الله تعالى وادخره لإنجاز

<sup>(</sup>١) يوسف: ٨٧

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، الترمذي: ج٥ ص٢٢٦، مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١٠ ص١٤٧، الجامع الصغير، السيوطي: ج١٠ ص١٩٢؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج٥ ص٢٣٠.

مهمّة الإصلاح.

## خامسا: عدم انقطاع سلسلم حجج الله في الأرض

إنّ الغيبة من الوسائل المهمة للحفاظ على وجود الحجّة الإلهية في الأرض، وعدم خلوّها من تلك الحجة، كما قال رسول الله مَنْ اللهُ الله من قائم بحجة» (١).

ولا يخفى الأثر المهم والدور الأساس لوجود حجة الله في الأرض، من كونها أماناً لأهل الأرض، كما قال على النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض» (٢).

وقـال ﷺ: «إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركـب فيهـا نجـا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٠ ص٢٥٥؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٩٨٠ المناقب، الخوارزمي: ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج٢ ص١٦٥؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٢٦٤؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص١٧ وح٢ ص١١٤؛ ذخائر العقبى، محب الدين الطبري: ص١٧؛ ونحوه في المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٢ ص٤٤٨ ج٣ ص١٤٩ ص٤٥٧؛ جواهر المطالب: ابن الدمشقى الشافعي: ج١ ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني ج: ٢ ص١٩٦؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٢ ص٣٤.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص ٤٥، ح٢٦٣٠؛ مسند ابن سلامة: ج٢ ص٢٧٣.

۲.

وقال مَنْ اللَّهِ النَّجُوم جعلت أماناً لأهل السماء، وإن أهل بيني أمان لأمتي »(١).

وقال عَلَيْكَ الله الله الله الله الله أمّة أنا أولها، وعيسى بن مريم آخرها، والمهدي من أهل بيتي في وسطها» (٢).

مضافاً إلى أن غيبة الإمام لليقال تؤمّن إتيانه بالإسلام الخالص، كما أنزله الله تعالى حين الظهور؛ لأنه سوف يكون وارثاً عن أبيه عن آبائه لليقال عن رسول الله من الإسلام الصحيح، وتفاصيله التي أملاها الرسول من المنظل على الإمام على الإمام على المنظ وكتبها بخطه.

بخلاف ما لو قلنا إنّ المهدي لليَّكُ لم يولد بعد، فإنه حينئذ كيف يمكنه الإتيان بالإسلام الخالص بعد انقطاع الوحي، وكيف يحرز الإسلام الصحيح وسط هذه الاختلافات بين المذاهب، وبعد تضييع سنة رسول الله المُنْفَالِكُ.

أضف إلى ذلك أن وجود الحجة والإمام في الأرض لطف من الله تعالى - كما تقدم- وإتمام للحجة البالغة على خلقه، أمّا الغيبة فهي لأسباب وظروف اقتضت ذلك، وقد تقدم ذكر بعضها.

## سادسا: لكي لا تكون في عنقه بيعة لظالم

وهذا من معطيات الغيبة أيضاً؛ لأن أئمة أهل البيت المنظم كلهم أجبروا وأكرهوا على البيعة للحكام الظالمين، ابتداءً من الإمام على المنظم إلى

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير: ج٧ ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ج٢ ص ٧٤٢؛ الجامع الصغير السيوطي: ج٢ ص ٤٢٣؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٧٤ ص ٥٢٢، ونحوها في المستدرك: الحاكم النيسابوري: ج٣ ص ٤١؛ قال فيه (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، فيض القدير: ج٥ ص ٣٨٣.

الإمام الحسن العسكري السِّلا.

والبيعة من الإمام المعصوم تعني إعطاء عهد يطوق بـه عنقـه ويكبلـه ويقضى بعدم محاربة الظالم في حال لزومها.

وهذا قضاء إلهي لآباء الإمام المهدي على بعد استشهاد الإمام الحسين لليالي كما قال هو لليالي الله عن الغيبة، فإن الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ الله عن أخرج يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي "".

فالإمام المهدي التَّك لكونه معداً سلفاً من قبل الله تعالى، ومرصوداً لإبادة الظلم والظالمين، فإذا كانت في عنقه بيعة، فكيف يقاتلهم؟

وإذا بادرهم بالقتال بدل الغيبة مع عدم توفر شرائط القيام والمواجهة مع الطواغيت، فسيؤدي ذلك إلى عدم الوصول لهدفه المرصود له، ولذا وردت الروايات من الفريقين تقرر هذا المعنى:

١-عن أمير المؤمنين المسلطة (إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة،
 فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه (()).

٢- ما أخرجه الأربلي عن الإمام الحسن بن علي الشيائ قال: «أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه، إلا الإمام القائم، الذي يصلي روح

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) الغيبة، الطوسي: ص٢٩٢؛ كشف الغمة، الأربلي: ج٣ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ص٣٠٣.

الله عيسى بن مريم السَّلِ خلفه، فان الله عز وجل يخفي ولادته، ويغيب شخصه؛ لئلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين، ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته، ثم يظهره بقدرته...»(١).

٣ـ ما أخرجه أيضاً عن الإمام الحسين التَّكِينَ «القائم منا، يخفى عن الناس ولادته، حتى يقولوا لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة»(٢).

٤- عن الإمام علي بن الحسين المسلم القائم منا تخفى ولادت على الناس
 حتى يقولوا: لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة "(").

٥ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد المستلا: «يقوم القائم وليس لأحد في عنقه معة »(٤).

٦-عن الإمام على بن موسى الرضاطين قال: «كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي، كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت له: ولم ذاك يها بسن رسول الله؟ قال المين : لأن إمامهم يغيب عنهم، فقلت وَلم؟ قال المين : له يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف»(٥).

مضافاً إلى أن وجود الإمام السَّلا، مع غيبته له الأثر البالغ في إثارة الخوف والرعب في صفوف الظالمين، وهذا ما نلمسه ونشاهده بالوجدان

<sup>(</sup>١) كشف الغمة، الأربلي: ج٣ ص ٣٢٨-٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٣ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٣ ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والتبصرة، ابن بابويه القمى: ص١٦؛ الكافى، الكليني: ج١ ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع، الصدوق: ج ١ ص ٢٤٥، عيون أخبار الرضا، الصدوق: ج ٢ ص ٢٤٧، بحار الأنوار: ج ١ ص ١٥٢، بحار الأنوار: ج ١ ص ١٥٢.

في تصريحات كبار المسؤولين في دول العالم كأمريكا وغيرها من دول الغرب، من تخوفهم من ظهور رجل من حضارة بابل يقضي عليهم، لذا نجد أنهم حشدوا قواهم لمواجهته.

#### سابعا: الغيبة سرالهي

في البداية نقول: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته، ولا كل ما حان وقته حضر أهله.

ومن هنا ينبغي علينا عدم إغفال الجانب الغيبي في الدين، إذ أن الكثير من الأمور لم يطلعنا الله تعالى على حكمتها والغاية منها، فليس كل ما يفعله الله تعالى نستطيع أن نعرف وجه الحكمة من ورائه، وإلا فما هي الحكمة في حياة نبيّين رفعهما الله تعالى إليه ؟ وما الحكمة من حياة نبيّين يسيران في الأرض؟ وما الحكمة من نزول عيسى البيّل مع المهدي البيه؟ ولماذا لا يخبرنا القرآن بذلك؟

فالغيبة سرّ على حدّ أسرار الغيب، التي لا يكشفها الله تعالى إلاّ لمن ارتضى من أوليائه، ويبقى الأمر الذي خفيت الحكمة من ورائه مشاراً للتعجب والاستغراب، فهذا موسى الشِّك، وهو نبي من أنبياء الله تعالى، كان يظهر التعجب من عمل الخضر الشِّك، فكيف بمن هو مثلنا، نحن القاصرون عن إدراك كنه الحقائق، ثم نأتى لنجادل فيها ؟!

هذا وقد تضافرت الروايات الواردة عن أهل البيت المُتَلَّافي أن للغيبة حكمة لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن ارتضى من أوليائه.

فقد جاء عن الإمام الصادق السِّك: «إن للقائم منّا غيبة يطول أمدها، فـسأله

سدير: وَلَمَ ذَاكَ يَا بَنْ رَسُولَ الله؟ قَالَ لِمُسَلِّكَ: إِنْ الله عَزَّ وَجَلَّ أَبِي إِلاَّ أَنْ يَجَرِي فَيَهُ سَنَنُ الْأُنْبِيَاءَ لِلْبَيْكَ فِي غَيْبَاتُهُم، وأَنْهُ لا بَدْ لَهُ يَا سَدِيرُ مَنْ اسْتَيْفَاءَ عَدْدُ غَيْبَاتُهُم، قَالُ تَعَالَى: ﴿لَتُوْكَانُ طَبُقًا عَنَ طَبَقٍ﴾ (١) (١) .

ثم إنه مع الإيمان بضرورة الإمامة، والاعتقاد بأئمة أهل البيت المنطقة المنطقة المنابئة في محلها، من الآيات والأحاديث، لا يبقى مجال للتساؤل، والتشكيك في وجود الإمام؛ لكونه غائباً.

فلعل في عدم الوقوف على العلّة الأساسية من الغيبة، سر من أسرار غيب الله تعالى، لم يطلعنا عليه، لا سيما مع إنباء وتصريح الرسول الأكرم الله بغيبة الإمام المهدي البيّلاء كما مر ذكره في رواية جابر، ورواية ابن عباس وغيرها، وفي رواية أخرى لجابر: قال: قال رسول الله: «المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خَلقاً وخُلقاً، تكون له غيبة وحيرة، تضل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، فيملؤها عدلاً، كما ملئت جوراً».

وذلك فضلاً عن الروايات المتواترة عن أوصياء رسول الله عَرَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكذا تقدم في بعض الروايات عدم اشتراط كون الحجّة والإمام ظاهراً، كما ورد عن أمير المؤمنين الميتلاقوله: «اللهم كلا! لا تخلوا الأرض من قائم بحق، إما ظاهر مشهور، وإما خائب() مغمور، لئلا يبطل حجج الله عزّ وجل،

<sup>(</sup>١) الانشقاق: ١٩.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، الصدوق: ج ١ ص ٢٤٥؛ كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ص ٤٨١-٤٨١.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة، الأربلي: ج ٣ ص ٣٢٧؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج ٣ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) ولعل الصحيح كما في كثير من المصادر «خائف».

وبيّناته»<sup>(۱)</sup>.

وعنه المين اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة إما ظاهر مستور وإما خائف مغمور لأن لا تبطل حجج الله وبيناته (٢).

هذا وقد تتضح الحكمة حينما يأتي الوقت المناسب لها، ولذا نجد أن الخضر المبينا يقول لموسى المبينا لو صبرت لا تضحت الحكمة.

وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (٣).

إذن بعد أن قامت لدينا الأدلة القاطعة على ضرورة وجود حجة الله في الأرض، وآمنا بأنّه الإمام المهدي الحجّة ابن الحسن العسكري، وأنّه مولود وقد طوّل الله عمره الشريف بحكمته، فإن النتيجة الحتمية هي الإيمان بغيبته الطويلة، فإن الإمام إمام قام أو قعد، غاب أو ظهر، وسواء اطلعنا على سرّ من أسرار غيبته أم لم نطلع، ولا غرابة في ذلك بعد أن كانت حياة الأمّة وحركة البشرية حافلة بالأمور التي خفيت علينا أسبابها، وغابت عنا حكمتها.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢، ص٢٠٦، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٠ ص٣٥٥، كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٠ ص٣٦٣، (أخرجها عن ابن الأنباري في المصاحف، والمرهبي في العلم، ونصر في الحجة)؛ المعيار والموازنة، أبو جعفر الإسكافي: ص٨١ مناقب أمير المؤمنين، محمد بن سليمان القاضي: ج٢ ص٢٧٥؛ دستور معالم الحكم، ابن سلامة: ص٨٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٠ ص٢٥٥، وانظر كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٠ ص٢٦٣، (أخرجها عن ابن الأنباري في المصاحف، والمرهبي في العلم، ونصر في الحجة)؛ مناقب أمير المؤمنين، محمد بن سليمان القاضي: ج٢ ص٢٧٥؛ وانظر دستور معالم الحكم، ابن سلامة: ص٤٥٤ وانظر ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج٣ ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠١.

#### دعوى المهدوية والسفارة

في خاتمة هذا البحث نود إلقاء الضوء على ظاهرة ادعاء المهدوية والسفارة عن الإمام المهدي المبال كذباً وزوراً، مستغلين السذاجة والبساطة وغياب الوعي الديني الذي يعيشها بعض الناس، مستخدمين في ذلك شتى الوسائل الشيطانية من قبيل السحر والشعوذة وتسخير الجن ونحوها، مضافاً إلى ما يتلقاه هؤلاء المدعين للمهدوية والسفارة من دعم كبير من السياسات الاستعمارية، التي جهدت إلى بروز وانتشار هذه الدعوات.

## مدعي المهدوية والسفارة في التاريخ الإسلامي

ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عدد ممن ادعوا النيابة والسفارة الخاصة للإمام المهدي المناهم كذباً ، منهم:

### ١\_الرجل المعروف بالشريعي

حيث قال: «كان الشريعي يكنى بأبي محمد... وكان من أصحاب الإمام أبي الحسن علي بن محمد الله وهو أول من ادعى مقاماً لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له وكذب على الله وعلى حججه المهلم ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براء، فلعنته الشيعة وتبرأت منه، وخرج توقيع الإمام المبلغ بلعنه والبراءة منه... ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد» (١) وقد كانت دعوته تقتصر على السذج من الناس الذين لم يتسلحوا بالوعي الديني.

<sup>(</sup>١) الغيبة، الطوسي: ص٣٩٧.

#### ٢ محمد بن نصير النميري

حيث قال الشيخ الطوسي: «كان محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي العسكري الميلا فلما توفي أبو محمد الحسن أنه صاحب إمام الزمان وادعى له البابية، وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل... وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن الميلا ويقول في بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم...» (١).

### ٣\_أحمد بن هلال الكرخي

حيث كان من أصحاب أبي محمد المسلط فلما اجتمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان (رض) بنص الإمام الحسن المسلط في حياته، وبعد وفاة الإمام الحسن العسكري المسلط قالت الشيعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة... فقالوا له قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، عند ذلك نفته الشيعة وتبرؤوا منه، ومن ثم لعنه وتبرأ منه الإمام صاحب الزمان المسلط في التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن» (٢).

#### كأبوطاهر محمد بن على بن بلال

وله قصة معروفة حيث أنه تمسك بأموال الإمام الحيال التي كانت عنده وامتنع عن تسليمها، بذريعة أنه وكيل الإمام المهدي الميالية، ولذا تبرأت منه

<sup>(</sup>١) الغيبة، الشيخ الطوسى: ص ٣٩٨. - ٣٦٩ وح ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

الشيعة ولعنوه»(١).

#### ٥-الحسين بن منصور الحلاج

وقد فضحه الله تعالى وأخزاه، وذلك عندما ادعى الوكالة والنيابة الخاصة للإمام المهدي المبيال كذباً.

## ٦-محمد بن علي بن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني

كان من أعلام الشيعة وألف كتباً في التشيع ولكنه لمناقشة جرت بينه وبين الحسين بن روح النوبختي أعلى الله مقامه الشريف النائب الثالث للإمام المهدي للسلط خرج عن طوره، وراح يدعي دعاوى باطلة ويدعي أخباراً كاذبة عن الإمام للسلط إلا أن الإمام للسلط لعنه في أحد توقيعاته ومن ثم ظهر أمره وشاع كذبه.

وغير ذلك كثيرون، إذ يصعب بل من المستحيل إحصاء عدد الذين ادعوا المهدوية أو النيابة الخاصة في التاريخ الإسلامي، وذلك لأن منهم من اقتصرت دعوته على عدد ضئيل من المغفلين ولم تحصل لهم قوة وشوكة، فبقيت أمانيهم وأحلامهم مدفونة في صدورهم، ولذا أغفل التاريخ ذكر أسمائهم ومدعياتهم.

## الدليل على بطلان دعوى المهدوية والسفارة في عصر الغيبة الكبرى

هناك مداً استدلالياً واسعاً لإبطال دعوى المهدوية والسفارة للإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى، منها: قيام الإجماع على انقطاع النيابة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

الخاصة للإمام المهدي المناهم بل ضرورة المذهب على ذلك:

انقطاع السفارة والنيابة الخاصة للإمام المهدي من ضروريات مذهب الإمامية.

إن مسألة انقطاع النيابة الخاصة والسفارة للإمام المهدي الشياع في عصر الغيبة الكبرى من ضروريات مذهب الشيعة الإمامية التي تعلو على البرهنة والاستدلال، ومن جملة ما ورد في ذلك التوقيع المبارك «بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم أمامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامّة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره؛ وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة إلا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (١).

وقد روي الشيخ الطوسي: «إن كل من ادعى الأمر [أي أمر السفارة للإمام السبيطة الإمام السبيطة الإمام السبيطة الإمام السبيطة الإمام السبيطة الله فهو كافر منمس ضال مضل وبالله التوفيق» (٢).

وقد تواترت الروايات على انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام إلى حين حصول المسيحة السماوية التي هي من العلامات المحتومة لظهور الإمام المنسلام، فقبل ظهور الصيحة لا نيابة خاصة ولا سفارة وكل من ادعى ذلك فهو كاذب مفتر.

<sup>(</sup>١) الغيبة، الطوسى: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٤١٢.

والمقصود من ادعاء المشاهدة هو السفارة أو النيابة الخاصة في عصر الغيبة الكبرى.

### الفهم الصحيح لعلامات الظهور

إنّ بعض علامات الظهور تمتاز بخصوصية معينة، وقد استغل أدعياء المهدوية والسفارة الخاصة هذه الخصوصية للحصول على مآربهم وأغراضهم.

عند إجراء مسح ميداني لعلامات الظهور نجد أن جملة منها تنطوي على لغة الرمز والإشارة التي تجعل إمكان تطبيق هذه العلامات على أكثر من مصداق وفي كل الأوقات، من قبيل ما أشار إليه الرسول الشيخ في أحاديث متظافرة أن المهدي لا يخرج إلا بعد انتشار الظلم والفساد.

ومن الواضح أن مثل هذه العلامة للظهور وهي انتشار الظلم والفساد نجدها تنطبق على كثير من الأزمنة إن لم نقل جميعها، وهذا ما نلمسه من الأسئلة الموجه لأهل البيت في وفي زمن حضورهم وقبل مولد الإمام المهدي المناه حيث كان الناس يسألون الأئمة في بأن الظلم قد انتشر فأين المهدي الموعود، وغير ذلك من الاستفهامات.

وهذه الحالة وهي ملائمة بعض علامات الظهور لكل زمان استغلها المدعون للمهدوية في حملاتهم الدعائية للتأثير على الناس وإغرائهم بأن وقت الظهور بسبب انتشار الظلم والفساد في الأرض.

وعلى هذا الضوء يجب الالتفات إلى مثل هذه الأساليب التي يستغلها هؤلاء الدجالين لإضلال الناس وإغرائهم، لكي لا نكون فريسة سهلة

لمثل هذه الدعوات الضالة والمنحرفة التي تستهدف العمل على تشويه حركة الإمام المبيال.

#### الخلاصة

١- إن الله تعالى قد وعد في كتابه الكريم بإقامة العدل الإلهي في كل ربوع الأرض، كما في قول على ﴿وَنُولِهُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (١).

7- إن تحقق هذا الهدف يكون على يد الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المحمدية وأنهم يمثلون امتداداً للرسالة المحمدية وأنهم المعصومون المطهرون كما نص على ذلك القرآن الكريم في عدد من الآيات كآية التطهير والمودة والمباهلة فضلاً عن السنة النبوية كحديث الغدير والثقلين وحديث الاثنى عشر.

٣- شاءت الحكمة الإلهية أن يكون تحقق هذا الهدف بشكل طبيعي وليس إعجازياً، وهو ما جرت عليه السنن الإلهية في هذا العالم، إلا في الظروف الاستثنائية التي تتوقف على الإعجاز، وعلى هذا الضوء فلابد من اكتمال جميع الشرائط لكي يتحقق الهدف والغرض الإلهي.

3- إن من أهم العوامل المساهمة في تحقيق واكتمال شرائط إقامة العدل هو غيبة الإمام المهدي الله فجاءت الغيبة ضمن تخطيط إلهي محكم، لكى تتولد شرائط وأجواء مهمة النهوض بالعدل العالمي في دولة

<sup>(</sup>١) القصص: ٥.

الإمام المهدي الله وقد أشارت لذلك نصوص نبوية وافرة.

٥- حيث إن استمرار ودوام الإمامة لطف إلهي، لحفظ الدين وعزته، وكذلك للحفاظ على الرسالة الإسلامية من الانحراف والاندراس؛ لأنهم عدل القرآن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطرهم تطهيراً، وهذا ما أكدته جملة من الروايات التي نصّت على ضرورة وجود الحجة في الأرض، لأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها إلى جانب تأكيد النبي المنالة على ضرورة التمسك بأهل البيت المنالة وأنهم هم الأمان لأهل الأرض، فعلى هذا الأساس تمثل الغيبة لطف إلهي، لحفظ وجود الإمام من خلالها، وإلا يكون الإمام عرضة للقتل، وبالتالي لا يتحقق الهدف والغاية الإلهية من وجوده المبارك المنالة المنالة والغاية الإلهية من وجوده المبارك المنالة الإلهية من وجوده المبارك المنالة المنالة الإلهية من وجوده المبارك المنالة المنالة الإلهاء المنالة الم

7- إن هوية وحقيقة الغيبة هي خفاء العنوان واستتار الهوية وليس خفاء شخص الإمام المستلا وإن كان ذلك قد يحصل أيضاً إذا اقتضت الضرورة؛ وذلك لأن الغيبة حالة استثنائية يقتصر فيها على القدر الذي ترفع به الضرورة، وهو خفاء العنوان لا غير، وقد سلّطت الروايات الضوء على هذه الحقيقة، مشيرة في بعضها إلى أن غيبة الإمام المستلا كانت سنة شبيهة بغيبة بعض الأنبياء، كما هو الحال في غيبة موسى وعيسى المستلا.

٧- أما الفائدة من الإمام الغائب فقد وردت روايات متضافرة في بيان فائدة الإمام في غيبته كانتفاع الناس الإمام في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها السحاب (١)، ونحوها وأخيراً ذكرنا إن من جملة فوائد وجود الإمام المينا غائباً هو ممارسة دوره بشكل خفي.

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج١ ص٦٧ ج٣ ص٢٣٩ ص٣٩٩.





# خلافة أبي بكر

#### الشبهت:

كيف يُعترض على خلافة أبي بكر مع وجود النص عليها من قبل الرسول الأكرم عَلَيْهُ؟

#### الجواب:

ليس المهم المدعيات وما ترفع من متبنيات، بل المهم طبيعة الأدلة التي يقيمها كل طرف على صحة موقفه ومتبيناته، ومن تلك الدعاوى الباطلة، هي دعوى البعض بوجود النص على خلافة أبي بكر، إلا أن بطلان هذه الدعوى من البديهيات المستغنية عن البرهنة والاستدلال، لكننا ولأجل أن تكون الإجابة واضحة ينبغي أن نقف على جذور هذه الشبهة ودوافعها، وفي بداية الولوج في المناقشة نذكر:

أولا: الروايات الصحيحة وأقوال الصحابة الصريحة الدالة على عدم النص على أبي يكر:

1- ما ورد عن أبي بكر، إنه قال في مرضه الذي مات فيه: «وددت أنسي سالت رسول الله عَلَيْلَة لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحد، ووددت أنسي كنت سألته، هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟» (1)، ولا ريب إن حقيقة التعبير بـ (وددت إنبي كنت سألته..)، يكشف عن عدم وجود نص على أبي بكر،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري: ج٢ ص ٩٢٠؛ وتاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٣٠ ص ٤١٨.

وإلاّ فلا معنى لقوله (وددت..).

٢- قول أبي بكر: «إنّ الله بعث محمداً عَلَيْلَهُ نبياً، وللمؤمنين ولياً، فمن الله تعالى بمقامه بين أظهرنا، حتى اختار له الله ما عنده، فخلّى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم، متفقين غير مختلفين، فاختاروني عليهم والياً ولأمورهم راعياً» (١).

٣- ما صح عندهم، عن عمر أنه قال: «ثلاث لأن يكون رسول الله بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة، الكلالة، الربا» (٢).

٤- ما ورد عن عمر أيضاً، قوله: «لأن أكون سألت رسول الله عَلَيْمَالَهُ عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة من بعده، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

٥- كذلك عن عمر أنه قال: «إن الله تعالى يحفظ دينه، وإنبي إن لا أستخلف فان رسول الله لم يستخلف "".

٦- ما ورد عن عائشة قولها: «لو كان رسول الله مستخلفاً لأستخلف أبا بكر أو عمر» [قال الحاكم في مستدركه] «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» (٤٠).

٧- ما روي عن ابن عباس قال: «قالوا للنبي عَلَيْكُ يا رسول الله، استخلف علينا بعدك رجلاً نعرفه وننهي إليه أمرنا، فإنّا لا ندري ما يكون بعدك، فقال:

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، البيهقى: ج٦ ص٢٢٥؛ ونحوه المصنف، الصنعاني: ج١٠ ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص٤٧؛ السنن الكبرى، البيهقى: ج٨ ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٦ ص٦٦؛ المستدرك، الحاكم: ج٣ ص٧٨؛ وغيرها من المصادر.

إن استعملت عليكم رجلاً فأمركم بطاعة الله فعصيتموه كان معصيته معصيتي، ومعصيتي معصية الله عزّ وجلّ، وإن أمركم بمعصية الله فأطعتموه، كانت لكم الحجّة عليّ يوم القيامة، ولكن أكلكم إلى الله عزّ وجلّ»(١).

٨- أخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه «دلائل النبوة» عن عبد الله بن مسعود، يحكي عن ليلة الجن... - إلى أن قال: «ثم شبك أصابعه في أصابعي، وقال: إنّي وعدت أن يؤمن بي الجن والأنس فأما الأنس فقد آمنت بي وأما الجن فقد قال وما أظن أجلي إلا قرب، قلت: يا رسول الله ألا تستخلف أبا بكر، فأعرض عني، فرأيت أنه لم يوافقه، قلت يا رسول الله ألا تستخلف عمر، فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه، قلت يا رسول الله: ألا تستخلف علياً، قال: ذلك والذي لا اله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة (٢)، وهذه الرواية تدل دلالة واضحة وبشكل لا يقبل اللبس على عدم النص على أبي بكر، بل هي نص على العدم.

# وثانيا: إنكار علماء السئم وجود نص دال على خلافة أبي بكرمنها:

1- ما ذكره القرطبي في تفسيره: «... والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه، هو أنه على أله فرض على الأمّة طاعة إمام بعينه، بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعُلم ذلك، لاستحالة تكليف الأمّة بأسرها طاعة الله في غير معيّن، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف، وإذا وجب العلم به لم

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج۱۳ ص۱۹۲؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ٦٠ ص ١١؛ ونظر: كنز العمال، المتقى الهندي: ج ١١ ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، الطبراني: ج١٠ ص٦٧.

يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول، أو الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين، وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين... وبطل أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد، لاستحالة وقوع العلم به... وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه، ثبت الاختيار والاجتهاد... ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص، وهم الخلق الكثير، والحجم الغفير»(١).

7- ما ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم: «سئلت عائشة: من كان رسول الله على مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر...»، قال: «وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي على خلافته صريحاً، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولاً، ولـذكر حافظ النص ما معه، ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أولاً، ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر» (٢). وقد قرره على كل ذلك القاري في كتابه المفاتيح (٣).

٣- وقال ابن حجر في فتح الباري: «قال القرطبي في المفهم: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي على على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك، ولا تفاوضوا فيه، قال: وهذا هو جمهور أهل

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١ ص٢٦٥، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٥ ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح: ج٩ ص ٣٨٨٥.

السنة...»<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن حجر أيضاً: «وأفرط المهلب فقال: فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكر، والعجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أنّ النبي عَيَالِيُهُ لم يستخلف» (٢).

٤ قال المراغي في تفسيره: «وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة، فان النبي الشي المراغي المراهب النبي المراهب المراه

٥ قال الباقلاني في تمهيده: «وعلمنا بأن جمهور الأمّة، والسواد الأعظم منها ينكر ذلك \_ النص \_ ويجحده ويبرأ من الدائن به» (٤).

٧- قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه: «وقال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج: لم ينص على أحد» (١).

٨ وقال ابن أبي الحديد المعتزلي: «فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة،
 وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث، نحو: (لو كنت متخذا

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر: ج٧ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١٣ ص١٧٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير المراغى، المراغى: ج٩ ص٤٣؛ ونحوه تفسير القرطبي، القرطبي: ج١٦ ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) التمهيد، الباقلاني: ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) الغدير، الأميني: ج٥ ص٣٥٧؛ عن المحاضرات، الخضيري: ص٤٦.

<sup>(</sup>٦) الصواعق المحرقة، ابن حجر: ص٤٢.

خليلاً)، فإنهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء، ونحو سدّ الأبواب..»(١).

٩- وقال النووي أيضاً: (إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي ﷺ في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر» (٢).

•١٠ قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في معرض بيانه عقائد أهل السنة: «وقالوا: ليس من النبي عَلَيْ نصٌ على إمامة واحد بعينه» (٣).

11- وقال أبو حامد الغزالي: «ولم يكن نـص ّ رسـول الله عَلَى علـى إمـام أصلاً، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الـولاة والأمـراء علـى الجنود، ولم يحق ذلك، فكيف خفي هذا ؟ وإن ظهر، فكيف انـدرس حتـى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماماً إلاّ بالاختيار والبيعة» (٤).

## ثالثا: الشواهد القطعية على عدم النص على أبي بكر، منها:

1- ما اكتنفته السقيفة من أجواء الإرهاب، والصراع الذي بلغ أوجه إلى درجة أنه وصل حدّ العنف وإشهار السلاح، وما احتواه مؤتمر السقيفة من أدلّة، واحتجاجات بين الأطراف المتنازعة، وما تضمّنه من عبارات، من قبيل (أنتم أحق الناس به) و (منا أمير ومنكم أمير) و (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)، وغيرها من العبائر، ولم نجد أن أبا بكر احتج بالنص على خلافته، مع حاجته الماسّة إلى ذلك، كحجة دامغة للغلبة على الطرف

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١١ ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٢ ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق، البغدادي: ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين، الغزالي: ج١ ص١٣٩.

الآخر، ومما يدلل على عدم النص أيضاً قول أبي بكر: بايعوا عمر بن الخطاب، أو ابن عبيدة الجراح، وقد كشف عمر عن تلك الأجواء في خطبة له يصف فيها أحداث السقيفة، إذ قال في ختامها: «فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته »(١).

٢- تعبير عمر بقوله: إن بيعة أبي بكر فلتة - فإن التعبير بذلك دليل بحد ذاته على عدم النص لأبي بكر، بأي تفسير فسرنا معنى الفلتة، وإلا فلماذا تكون بيعة أبي بكر فلتة على حد تعبير عمر؟!!.

٣- اعتراف عمر بالنص لعلي الله لا غيره، وأنه منع الرسول الأكرم الله الله منع الرسول الأكرم الله من كتابة ما أراد كتابته حين وفاته.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، البخاري: ج٤ ص ٢٧٥ - ٤٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٢ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص٢٨٠؛ ونحوه الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص٦٣؛ ونحوه شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٢ ص٥٣.

وفي ثالثة قال: «ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم استصغروه» (١).

وفي رابعة قال في علي علي الله (والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهـو بعد أقضى الأمة، وذو سابقتها، وذو شرفها.

فقيل له ذلك القائل: فما منعكم عنه يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهناه على حداثة السن وحبّه بني عبد المطلب» (٢).

وقد صرح بذلك أيضاً أبو عبيدة بن الجراج - أحد أعضاء الحزب - عندما قال لعلي الله البن عم إنك حديث السن، وهؤلاء \_ يعني أبا بكر وعمر \_ مشيخة قومك... فسلم لأبي بكر هذا الأمر» (٣).

3- ما تجلّى بصورة واضحة، من اعتراف أبي بكر أنّه أراد إكراه على البيعة لولا وجود فاطمة إلى جنبه، حيث قال لعمر: «لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه» (على هذا يعني أن استيلاءه على السلطة لم يكن بطريقة شرعية ولا منصوص عليها، وإلاّ لو كان على الحق، فلماذا يكره علياً، ويتخوف من وجود فاطمة إلى جنبه، وهما اللذان لا يفترقان عن الحق، وقد أعرب علي الله عن إكراهه على البيعة بقوله، عندما لحق بقبر رسول الله على الله وهو يصيح ويبكي وينادي: «يا ابن أمّ إن القوم استضعفوني، وكادوا يقتلونني» (٥)، مع أن عدم شرعية خلافة أبي بكر

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١٢ ص٨٢

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٢٩؛ السقيفة، الجوهري: ص٣٣؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص١٢.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١١ ص١١١.

لخّصها أمير المؤمنين علي الله بعد إكراهه على البيعة، قال: «وإن بيعتبي لا تحق لهم باطلاً ولا توجب لهم حقاً».

ثم إن مقتضى الحديث الوارد عن رسول الله على -الذي صححه الذهبي -أنه على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياً فقد أطاع علياً فقد أطاع علياً فقد أطاع علياً فقد عصاني» (١) وقوله على فقد أطاع علياً فقد عصاني» (١) وقوله على فقد بضعة مني من أغضبها أغضبني» (١) وقال أيضاً لفاطمة على «هذا حديث صحيح يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» (٣) وحيث إن أبا بكر وعمر آذيا علياً وفاطمة على وقال أيضاً لفاطمة: «إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» (١) مصححه الذهبي، وأجبروا علياً على البيعة، التي حاججهم فيها وأنكرها مراراً، وهذا يكشف عن بطلان أمرهم ومفارقتهم للحق، فلو كانوا على حق لما فارقوا علياً، لاسيما وأن فاطمة على ماتت وهي واجدة عليهما، كما ذكرت ذلك عائشة، حيث قالت: «فغضبت فاطمة بنت رسول الله على فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» (٥) وقد قالت المالي لهما: «فإني أشهد الله وملائكته

<sup>(</sup>۱) المستدرك، الحاكم: ج٣ص ١٢١، هذا الحديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٢٢ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري: ج٢ ص ٤٣٥؛ السنن الكبرى، النسائي: ج٥ ص ٩٧، ص ١٤٨؛ خصائص أمير المؤمنين عليه: النسائي: ص ١٢١؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٢٢ ص ٤٠٤؛ كشف الخفاء، العجلوني: ج٢ ص ٨٠٨؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج٢ ص ٢٠٨؛ وغيرها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، الحاكم: ٣ ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال، للذهبي: ج١ ص٥٣٥ وج٢ ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، البخاري: ج٢ ص٢٨٢؛ صحيح مسلم، مسلم: ج٥ ص١٥٤؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص٢٠٤؛ السنن الكبرى: ج٦ ص٢٠١.

Y Y 2

0- كشف معاوية بطلان خلافة أبي بكر، وهذا ما نلمسه واضحاً في رسالته لمحمد بن أبي بكر حيث جاء فيها: «... فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب، وحقه لازماً لنا مبروراً علينا، فلما اختار الله لنبيه على فضل ابن أبي طالب، وحقه لازماً لنا مبروراً علينا، فلما اختار الله لنبيه صلوات عنده، وأتم له ما وعده، وأظهر دعوته، وأبلج حجته، وقبضه الله إليه صلوات الله عليه، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتز حقه، وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتسقا، ثم أنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما، وتلكأ عليهما، فهما به الهموم، وأرادا به العظيم ثم أنه بايع لهما وسلم لهما، وأقاما لا يشركانه في أمرهما، ولا يطلعانه على سرهما... أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وسادة، فإن أمرهما، ولا يطلعانه على سرهما... أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وسادة، فإن يك ما نحن فيه صواباً، فأبوك استبلاً به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، ولسلمنا إليه، ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا، فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك، أو دع ذلك، والسلام على من أجاب» (\*).

٦- لو فرض وجود نص على أبي بكر، فإنه يلزم التناقض مع حشد وافر من الآيات القرآنية والنصوص النبوية، الدالة على إمامة على بن أبي طالب الله كآية الولاية، وآية أولي الأمر، وآية المباهلة، وآيات البلاغ، وحديث الدار، وحديث المنزلة، وحديث الطير، وواقعة الغدير وآياتها التي كان فيها أبو بكر وعمر من أول المهنئين للإمام على الله وحديث

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، المسعودي: ج ص ٢٢؛ أنساب الأشراف، البلاذري: ص ٣٩٧؛ وقعة صفين، المنقري: ص ١٠١ النزاع والتخاصم، المقريزي: ص ١٠١ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ص ١٠٠.

الثقلين، التي لا شك في دلالتها على ذلك، وكما قال ابن أبي الحديد المعتزلي: لو كانت هناك نصوص على أبي بكر فهي من وضع البكرية لكي تكون في قبال ما يستند إليه الشيعة من نصوص على ولاية على الشياداً.

٧- لا أدري أي معنى للنص على أبي بكر، مع أنه لو كان أبو بكر مؤهلاً أن يقود سرية صغيرة للجيش لأمّره رسول الله على قائداً لسرية أسامة بن زيد بدل أن يضعه جندياً عادياً، وهو ذو الشيبة البيضاء، تحت إمرة أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره العشرين سنة.

٨- احتجاج أبي بكر في السقيفة على أن الإمامة من قريش، فلو كان منصوصاً عليه لاحتج بذلك النص، وقوله: «أفيلوني أقيلوني فلست بخيركم»، يكشف عن عدم وجود نص، وعدم أفضليته على الآخرين، وعدم أهليته لذلك المقام.

٩- قول عمر لأبي عبيدة بن الجراح: «ابسط يدك أبايعك»، فلو كان
 هناك نص على أبي بكر لما جاز لعمر أن يبايع أبا عبيدة ابن الجراح.

•١- ذكرنا في الجواب عن حديث الاثني عشر: أنّه ليس له تفسير صحيح، ولا تطبيق واقعي، إلاّ على إمامة وولاية أهل البيت الميلا، أولهم على الله وآخرهم المهدي الله كما ثبت ذلك بالأدلة القاطعة، وعلى هذا الأساس لا معنى لكون أبي بكر منصوصاً عليه، أو هو الخليفة الشرعي، بأي وجه كان، وإلاّ فسيكون حديث الاثني عشر خليفة كلّهم من قريش بأي وجه كان، وإلاّ فسيكون حديث الاثني عشر خليفة كلّهم من قريش

<sup>(</sup>١) راجع: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١١ ص٤٩.

باطلاً، وبطلانه يتنافى مع صحة الحديث وتسالم الفريقين على نقله في المصادر المعتبرة.

# رابعا: معالم تحرك الحزب القرشي:

وقد برز هذا المنحى للتمرد على أوامر الرسول على اللتحاق بجيش عندما تخلف البعض - لا سيما أبو بكر وعمر - عن الالتحاق بجيش أسامة، ومن ثم تبعها تمردهم على النبي على ومنعه من كتابة ما أراد كتابته حين وفاته على فباعتراف عمر أن رسول الله على أراد أن يكتب كتاباً يوصي فيه بالولاية والخلافة لعلي، وإني علمت ذلك فمنعته، وهذا الاعتراف الصريح بعصيان الرسول على مع أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبينًا ﴾ (١)، وقد برّر منعه للرسول على حين وفاته، بأن الرسول يهجر، وهذا خلاف القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللّهَوَى إِنْ هُوَ إِلاً وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٢).

والمصيبة الأعظم، هي تركهم رسول الله على الله الله الله على على

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٣-٤.

المسيرة، كما في مبادراتهم إلى الظهور والتقدم بين يدي رسول الله على المسيرة، كما في مبادراتهم إلى الظهور والتقدم بين يدي رسول الله على المسيما المبادرات والاقتراحات المثيرة للالتفات التي لم تعهد من أحد من الصحابة والقريبين من الرسول على ومن جملة محاولاتهم الظهور في المواقع التي لا ينبغي لأحد أن يكون له رأي، كإبداء الرأي في مقابل قول رسول الله على بل يبدو من بعض المواقف أيضاً أنهم كانوا يتدخلون فيما ليس من شأنهم التدخل فيه، كمطالبات عمر المتكررة من رسول الله على المواقف النه على الله على المواقف أنهم كانوا عدد من المواقف الله على المواقف أنهم بواحدة منها، كما الحالات لا يريد قتل أولئك الأشخاص، ولم يأذن لهم بواحدة منها، كما في قول عمر في حق ابن صياد: «دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال

النبي ﷺ: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لـك فـي قتلـه»(١)، وكقوله أيضاً في عبد الله بن ذي الخويصرة عندما قال لرسول الله ﷺ «اعدل يا رسول الله، فقال عَيْنَ ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قال عمر: دعني أضرب عنقه»(٢)، وعن أنس قال: جاء رجل من أهل الكتاب فسلم على النبي عَلَيْكُ فقال: «السلام عليكم، فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال عَلَيْكُ لا ... » قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"، هذا مع أن عمر لم يعرف منه في مواطن الجَد والنضرب إلا الهرب كما هو الحال في معركة أحد وبالإسناد عن عبد الرحمن بن رافع أخو بني النجارة قال: انتهي أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر وطلحة بن عبد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قد قتل محمد رسول الله. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله! فاستقبل القوم فقاتل حتى قتل (٤) والخندق وحنين وغيرها (٥)، ولم ينقل لنا التاريخ أنه قتل كافراً في معركة، أو غزوة مع رسول الله ﷺ

(۱) صحيح البخاري، البخاري: ج۱ ص۳۵۹، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ صحيح مسلم، مسلم: ج٨ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري: ج٤ ص ٣٠٠، باب من ترك قتال الخوارج للتآلف وأن لا ينفر الناس عنه؛ صحيح مسلم، مسلم: ج٣ ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيشمي: ج٨ ص٤١.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، الطبري: ج٤ ص ١٥٠، البداية والنهاية، ابن كثير: ج٤ ص ٣٩، الـدّر المنثور، السيوطي: ج٢ ص ٨٠ – ٨١

<sup>(</sup>٥) المستدرك، الحاكم: ج٣ص٢٧، مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٦ ص١١٢؛ وصححه الـذهبي في تلخيصه؛ التفسير الكبير، الرازي: ج٩: ص٦٧؛ اللّر المنثور: السيوطي: ج٢ ص٨

٢-النزعة والأمل عندهم في أن يكون لهم دور كدور علي بن أبي طالب عندهم في أن يكون لهم دور كدور علي بن أبي طالب ومميزاته وخصوصياته التي خصه بها الله ورسوله الله وهذا ما نلمسه واضحاً في تصرفاتهم وأفعالهم أمام المسلمين، كمبادرتهم إلى الإتيان بأعمال إعلامية من أجل التمويه بأنهم هم المعنيون في بعض الأحاديث والآيات والمواقف التي هي خاصة بعلي الله منها:

قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله قال على الله قال الله عمر: أنا هو يا رسول الله، قال على نعل يخصفها الله، قال على نعل يخصفها لرسول الله على الله الله على ا

ب - أمنية عمر في واقعة خيبر، عندما كان علي الله أرمد لا يبصر، فلم يستطع التواجد في بداية المعركة، وقد قاتل المسلمون يومين، يوماً كانت الراية فيه بيد أبي بكر، ويوماً كانت بيد عمر، فلم يفلحوا في الفتح، فقال النبي الأكرم الله لأدفعن اللواء غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن ورسوله كرار غير فرار يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن

<sup>(</sup>١) راجع: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج١ ص١٤٤؛ ج٨ ص٢٣٤؛ وقد وثق رواته الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٢٦ ص٢٤٢؛ المناقب، الخوارزمي: ص١٤٢. كنز العمال، المتقى الهندي: ج٦٢ ص١١٥.

يساره، قال عمر ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ، فلما كان الغد تطاولت لها، وفي رواية «فبات الناس متشوقين»، وما إلى ذلك من التعابير والتصريحات التي تكشف عن تمني كثير من الصحابة أن تكون الراية له، وأما عمر فقد صرح بقوله: تطاولت لها (۱)، فلما أصبح قال رسول الله عليه الدعوا إلى علياً رضي الله عنه، فأوتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه (۲)، وقد صححها الهيثمي في مجمع الزوائد (۳).

ج عندما قدم وفد ثقيف على النبي عَلَيْ قال لهم: «لتسلمن، أو لأبعثن إليكم رجلاً مني، – أو قال مثل نفسي – فليضربن أعناقكم، وليسبين ذراريكم، وليأخذن أموالكم، قال عمر: والله ما اشتهيت الإمارة إلا يومئذ فجعلت أنصب صدري، رجاء أن يقول هو هذا، فالتفت إلى على فأخذ بيده، ثم قال: هو هذا، هو هذا» (3)، وفي رواية أخرى قول عمر: «فو الله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، فجعلت أنصب صدري رجاء أن يقول هو هذا» (6)، وفي رواية ثالثة: «فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، فتطاولت لها واستشرفت» (17، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: «أخرجه الطيالسي (رقم ٢٤٤١)...

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، البخاري: ج٥ ص ٧٦؛ صحيح مسلم، مسلم: ج٧ ص ١٢١؛ طبقات ابن سعد، ابن سعد: ج٢ ص ١٢٨؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن سعد: ج٢ ص ٢٨٤؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٤١ ص ٢١٩ وغيرها من المصادر.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، مسلم: ج٧ ص ١٢٠؛ وانظر صحيح البخاري، البخاري: ج٢ ص ٢٦١؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف، البلاذري: ص١٢٣ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) جواهر المطالب في مناقب الإمام على الله ابن الدمشقي الشافعي: ج١ ص ٢٠؛ ذخائر العقبى: ص ٦٠؛ ذخائر العقبى: ص ٦٤؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) سلسلة آلأحاديث الصحيحة، آلألباني: مج١؛ القسم الثاني: ص٧٦٦.

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضاً... وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (٤٤-٤٣/٩)»(١).

وفي خصائص النسائي: «فما راعني إلا كف عمر في حجزتي من خلفي، وقال: من يعني؟ قلت خاصف النعل» (٢)، وفي رواية أخرى: «ما إياك يعني ولا صاحبك، قال: فمن يعني: قلت: خاصف النعل» (٣)، والحديث روي في ينابيع المودة من عدة مصادر.

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: مج١؛ القسم الثاني: ص٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) خصائص أمير المؤمنين، النسائي: ص٨٩

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، النسائي: ج٥ ص ١٢٧-١٢٨؛ مناقب أمير المؤمنين: القاضي محمد بن سليمان الكوفي: ج١ ص ٤٦١؛ ونحوه شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٩ ص ١٦٧؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) خصائص أمير المؤمنين المينالي النسائي: ص١٣١؛ ونحوه تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٤٢ ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم، الحاكم النيسابوري: ج٢ ص١٣٨، قال فيه (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه)؛ صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١٥ ص٣٨٥؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٥ ص١٨٦، قال فيه (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح)؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٦ ص٢٤٢؛ المصنف، الصنعاني: ج٧ ص٤٩٧؛ خصائص أمير المؤمنين، النسائي: ص١٣١؛ مسند أبي يعلى، أبي يعلى الموصلى: ج٢ ص٤٩١.

آخر أنا هو قال: لا ولكن خاصف النعل»(١)، وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢).

هـ – وعن عمران بن حصين قال: «بعث رسول الله على جياساً، واستعمل عليهم على بن أبي طالب، فمضى في السرية، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقدوا أربعة من أصحاب رسول الله على فقالوا: إن لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه، فسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على النبي الله فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله! ألم تر إلى على بن أبى طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول الله فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام إليه الثالث، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسول الله في والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ إن علياً مني، وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي» (").

وقد لوحظ استمرار هذه النزعة وانعكاسها على حياة الشيخين وأتباعهما، حتى آخر لحظات حياة النبي الله وهذه الظاهرة تلتقي وتنسجم مع ما افتعله عمر من تشويش على النبي الله وما أحدثه من ضجة

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط، الطبراني: ج٤ ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: مج ٥: ص ٦٣٩ - ٢٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص ٤٣٧؛ سنن الترمذي، الترمذي: ج٥ ص ٢٩٦ ح ٣٧٩٠؛ خصائص أمير المؤمنين، النسائي: ص ٩٧؛ صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١٥ ص ٣٧٣؛ مستدرك الحاكم، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص ١١٠، [وقال الحاكم:] «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه»؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: ج٥ ص ٢٦١ ح ٢٦٢٣.

لمنع الرسول على من كتابة الكتاب الذي أراد تدوينه، وذلك يلتقي أيضاً مع ما فعله عمر يوم وفاة النبي على الله ويتناغم كذلك مع ما صرح به لابن عباس كما سلف.

٣- العلاقات التي كانت قائمة بين قادة التحرك لم تكن عفوية، بل كانت هادفة، ومشفوعة بشيء من الثقافة في مجال الولاية، بمعنى أنهم يدركون إن الولي الشرعي بعد رسول الله على حديث أن الخلفاء «كلهم من المتأمل البصير كيف كان تركيزهم على حديث أن الخلفاء «كلهم من قريش» دون باقي الأحاديث التي هي أخص من ذلك، كحديث (كلهم من بني هاشم)، وعلى ضوء ذلك يتضح ما افتعله البعض من ضجة، حينما بين الرسول على من هم الأئمة من بعده، بحيث ما شمح للرسول المنه من سمرة عندما إيصال كلامه لبعض الحاضرين، حتى أن الراوي عجابر بن سمرة عندما لم يسمع الحديث بكامله من رسول الله المنه المنهم من بعض الحاضرين، كأبيه وعمر، فأثبتوا له الحديث.

ومما يؤكد انسجام فكرة التحرك وسبق التثقيف عليها عند أقطاب هذا الاتجاه وقواعده، هو ما حصل في السقيفة من احتجاجات إعلامية منسجمة مع بعضها البعض، مع أن تلك الاحتجاجات كانت تعتمد على أمرين بينهما تناقض واضح، ومع ذلك فإنهما تم عرضهما بأسلوب مهذب ومنمق، يوهم عدم التناقض بينهما، وهما:

أولاً: ولاية قريش.

وثانياً: استبعاد أهل البيت الله وإهمال ذكرهم، كأن لا وجود ولا دور

لهم في مجال القيادة والخلافة.

فأوحوا إلى الذين حضروا مؤتمر السقيفة، أن ورثة الرسول على توظيفهم قريش، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر، هذا مع قدرة عالية على توظيفهم السوابق وما قام به الشيخان من الأعمال التمهيدية التي افتعلاها في زمن النبي على ومحاولات أخذ دور على الله بشكل منمق ومنسق كما تقدم، وتوظيف قضية هجرة أبي بكر مع النبي على مع أنها لا تعني شيئاً من معاني القرب والأفضلية والتقديم على الآخرين، فكثير ما يتخذ القادة رفقاء لهم في الهجرة من الأتباع العاديين.

فصُور الشيخان وكأنهما أكثر التصاقاً بالنبي ﷺ من علي ﷺ، ولا يخفى ما في ذلك من حسد...

3- مما يشهد بوجود التنسيق المسبق بين أقطاب هذا التحرك، هو شكل الحكومة التي تمخضت عن السقيفة، الخلافة، قال ابن الأثير: «لما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال. وقال له عمر: أنا أكفيك القضاء» (۱)، وفي المصطلح المعاصر أن الأول تولى السلطة العليا، والثاني تولى السلطة الاقتصادية، والثالث تولى السلطة القضائية، وهذه أهم الوظائف الرئيسية في نظام الحكم الإسلامي، فإن تقسيم هذه المراكز الحيوية في الحكومة الإسلامية بهذا الشكل على هؤلاء الثلاثة الذين قاموا بدور كبير في اجتماع السقيفة، لا يأتي عن صدفة، ولم يكن أمراً عفوياً ومرتجلاً.

ومما يدعم ذلك قول أبي بكر: «إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٢ ص ٤٢٠.

على ثلاثة فعلتهن، وودت إني تركتهن،... وودت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً» (۱)، وكذلك قول عمر حين حضرته الوفاة: «لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته» (۱)، وهذا يلتقي مع رواية أبي مليكة، قال: «سئلت عائشة من كان رسول الله على مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم مَن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أب عبيدة بن الجراح» (۱)، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق قال: «سئلت عائشة، أي أصحاب رسول الله كان أحب إليه ؟ قالت: أبو بكر، ثم عمر، ثم أبو عبيدة بن الجراح، قلت: ثم من ؟ فسكت (٤). وكل هذه الشواهد تؤكد وجود التناغم والتنسيق بينهم، ويبدو أن عائشة كان لها اطلاع على هذا الأمر، بل قد تكون شريكة لهم في الحزب وأحد أعضائه.

0 - من الأدلة على وجود التخطيط المسبق، ما فعله عثمان بن عفّان عندما كتب اسم عمر في الوصية، كخليفة من بعد أبي بكر، من دون أن يأمره أبو بكر بذلك، حيث كان مغمى عليه، فمن أين علم عثمان أن عمر هو خليفة أبي بكر، مع أنه كان مغمى عليه، ومن أعجب المفارقات أن أبا بكر تُكتب وصيته وهو مغمى عليه، ورسول الله عليه الذي لا ينطق عن

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك، الطبري: ج٢ ص٦١٩؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٣٠ ص٤١٨، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ص٢٩٢؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٨ ص٤٠٤؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١ ص١٩٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، مسلم: ج ٧ ص ١١٩؛ فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ص ٣٠ فتح الباري: ج٧ ص ٢٥، وغيرها من المصادر الكثيرة.

قضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ص ٣٠؛ سنن الترمذي، الترمذي: ج٥ ص ٢٦٨.

الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقال: إنه ليهجر، حينما أراد أن يكتب كتاباً للأمة لن تضل بعده أبداً !!!

٦ – قول علي الله لعمر: «احلب يا عمر حلباً لك شطره، اشدد له اليوم أمره ليردّ عليك غداً، ثم قال: والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه »(١).

٧-مما يكشف عن وجود هـذا المنحى التحزّبي، هـو أن قريشاً التي كانت في مجتمع الجزيرة الذي تحكمه النزعة القبلية كانت ترفض اجتماع القيادة في بيت واحد، فقريش لم تكن تتحمل ظهور نبي في بطن من خيار بطونها، بل أفضلها، وهم بنو هاشم، لذلك اجتمعت كلمتها على محاربة النبي عَلِين عُلِين تتحمل أن يستمر بنو هاشم بالخلافة بعد النبي الله الله الما وأن قريشاً كان الطابع السياسي فيها قائم على اقتسام مناصب الشرف والسيادة، ومن هنا لم تكن قريش تريد أن يتميز البطن الهاشمي عن بقية بطونها، وأن يتفوق عيها، وقد سادت هذه الفكرة والعقلية الأجواء السياسية المحمومة في أواخر حياة النبي ﷺ، وقريشاً مدركة أن النبي عَيَالًا ميت لا محالة في مرضه هذا، وقد أخبرهم عَيَالله بذلك، فلو تركت الأمور على مجراها الطبيعي، فالخلافة ستؤول إلى علي الله حتماً، من هنا تحرّك الحزب المناوئ لبني هاشم، وهذه الفكرة أفصح عنها عمر في محاورته مع ابن عباس قائلا: «أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد؟ قال ابن عباس: فكرهت أن أجيبه، فقلت: إن لم أكن أدرى، فإن أمير المؤمنين يدري؟ فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة»(٢).

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص ٢٩؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص ١١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص٢٨٩؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص٦٣.

بل نجد أن حالة التطلع إلى السلطة والقيادة كان موجوداً حتى عند القبائل النائية، فكيف بقريش، يقول الطبري في تاريخه: «كان رسول الله يعرض نفسه في المواسم \_ إذا كانت \_ على قبائل العرب يدعوهم إلى الله وإلى نصرته... \_ إلى أن يقول \_ إنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم، يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على مَن خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، قال: فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا ؟! لا حاجمة لنا بأمرك، فأبوا عليه» (١).

فإذا كان هذا حال القبائل الصغيرة والمتوسطة والنائية في تطلعها إلى السلطة والحكم بعد رسول الله على فكيف بقريش وهي تعد نفسها أشرون قبائل العرب، لا سيما وأن الله سبحانه تعالى قال في كتابه الكريم: وليظهرة على الدين كله وكو كرة المُشركون، وقد أخبر النبي على عن مستقبل الدين الإسلامي، وأنه سوف يسود العالم، وكذلك ما تنبأت به الكهنة والمنجمون الذين تعتمد عليهم قريش كثيراً، وقد ذكرت إخباراتهم بمستقبل النبي على وما يؤول إليه الدين الإسلامي، في كتب السير والتواريخ؛ لذا كانت اليهود والنصارى كثيراً ما تتوعد المشركين بالظفر عليهم عند بعثة خاتم النبيين من مكة المكرمة، ولذا هاجروا من بلاد الشام، واستوطنوا الحجاز انتظاراً لبعثة النبي على وقد أشار القرآن الكريم الشام، واستوطنوا الحجاز انتظاراً لبعثة النبي على وقد أشار القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٢ ص٨٣ - ٨٤

لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِّنْ عند اللَّه مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَـةُ اللَّه عَلَى الْكَافرينَ ﴾ (١).

٨- عندما تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار، ومالوا مع علي بن أبي طالب الله و تحصنوا في دار فاطمة الله «أرسل أبو بكر إلى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة، فقال: ما الرأي ؟ قالوا: الرأي أن تلقى العباس بن عبد المطلب فتجعل له في هذا الأمر نصيباً، يكون له ولعقبه من بعده، فتقطعوذ به ناحية علي بن أبي طالب، حجة لكم على على إذا مال معكم، فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة حتى دخلوا على العباس ليلاً» (٢).

إذن قريش كانت تعلم إن مستقبل الدين هو سيادته على جميع البلدان، وعلى ضوء ذلك يتضح تخطيط الحزب القرشي في الاستحواذ على السلطة وإبعاد بني هاشم عنها، وأنه كان في مقدمة أهدافها، فلم تكن المسألة مسألة نص، أو تعيين لأبي بكر من قبل رسول الله على الله و أمر دبر بليل.

## خامسا: سياسات السلطة الحاكمة يكشف عن عدم الشرعية

ما أن سيطر الحزب القرشي على مواقع السلطة في الدولة، حتى بدت

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٢٤-١٢٥؛ ونحوه الإمامة والسياسة، المدينوري: ج١ ص٢١؛ السقيفة، أبو
 بكر الجوهري: ص٤٩؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج٢ ص٥٢.

بعض الظواهر والممارسات المنحرفة، التي اتبعها هذا الحزب، والتي تكشف عن نواياه الباطلة وغير الشرعية.

ومن ابرز تلك السياسات هي موقفهم من بني هاشم.

فإن الخطوة الأولى التي ابتدأها الحزب القرشي، هي إبعاد بني هاشم عن الحكم نهائياً؛ للقضاء على كل معارضة محتملة مستقبلاً، حيث اعتمدوا لإنجاز هذا الإجراء عدة آليات، منها:

1- اتهام بني هاشم بإحداث وإثارة الفتنة، التي تؤدي إلى ضعف الكيان الإسلامي، كقول أبي بكر في حق علي الله الأسلامية كقول أبي بكر في حق علي الله الإسلامية آنذاك، من وقد ساعدهم على التبجح بهذا الاتهام الظروف الإسلامية آنذاك، من وجود الأعداء خارج البلاد كالروم وبلاد فارس واليهود وغيرها، الذين يهددون الدولة الإسلامية، مضافاً إلى أحداث الردة وغيرها.

٧- أسلوب الشدة والعنف مع الإمام علي الله ومن معه، بنفس الطريقة التي اتبعوها مع سعد بن عبادة في السقيفة، حتى بلغ العنف والشدة في عمر أن هدد بحرق بيت علي الله وإن كانت فاطمة فيه، حيث قال: «والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له: يا أبا حفص: إن فيها فاطمة ؟ فقال: وإن... فوقفت فاطمة (رضي الله عنها) على بابها، فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول الله على جنازة بين أيدينا، وقطعتم أمركم بينكم، لم تستأمرونا ولم تردّوا لنا حقاً... ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم

<sup>(</sup>١) السقيفة، أبو بكر الجوهري: ص١٠٤؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٦ ص٢١٥.

نادت بأعلى صوتها: يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة، فلما سمع القوم صوتها وبكاءها صرخوا باكين... وبقي عمر ومعه قوم فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع، فقال: إن أنا لم أفعل، فمه ؟ قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك»(۱)، ومن صور ذلك العنف أيضاً وصف أبي بكر لعلي الله بأنه مرّب لكل فتنة، وتشبيهه له «بأم طحال أحب أهلها إليها البغي»(۱).

٣- إن الحزب القرشي - وعلى رأسهم أبو بكر - لم يشركوا أي شخص من الهاشميين في شأن من شؤون الحكم المهمة خشية أن يصل الهاشميون إلى الخلافة، لذا لم يجعلوا أي واحد منهم والياً على شبر من الدولة الإسلامية، وخوفاً من افتضاح هذا الأمر دعوا العباس لإعطائه نصيباً في الأمر، وذلك عندما قال المغيرة ابن شعبة: «الرأي يما أبا بكر أن تلقوا العباس، فتجعلوا في هذه الإمرة نصيباً يكون له ولعقبه، وتكون لكما الحجمة على على وبني هاشم إذا كان العباس معكم...» (٣).

3- تهيئة وإعداد كتلة ضخمة معادية لأهل البيت المنافسة لهم في الوصول إلى المناصب العالية في الحكم، ويحتل الأمويون موقع الصدارة في هذا المضمار؛ لما تميزوا به من طموحات عالية في السلطة والخلافة، لذا نجدهم قد احتلوا المناصب الإدارية المهمة أيام أبي بكر وعمر، مضافاً لمبدأ الشورى الذي ابتدعه عمر، ليعطي الحظ الأوفر لعثمان بن

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٣٠

<sup>(</sup>٢) السقيفة، أبو بكر الجوهري: ص١٠٤؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٦ ص٢١٥.

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٣٢.

عفان للوصول إلى دفة الحكم، وقد أخذت هذه الكتلة تزداد وتتسع يوما بعد يوم حتى استتبت لها الأمور؛ وذلك لأنها لم تكن متمثلة في شخص واحد، بل كانت في بيت كبير من قريش، وبالتالي سوف يكون وصول آل محمد المنظم الله الحكم متعذراً، أو ليس سهلاً على أقل تقدير.

7- السعي لإضعاف القدرة الاقتصادية خشية أن يستثمرها الإمام الله في الدعوة لاستعادة حقّه الشرعي في الخلافة، لذلك قام أبو بكر بمصادرة فدك من الزهراء الله علمه أنها كانت سنداً قوياً لعلي الله لا سيما وأن أبا بكر نفسه اتخذ المال وسيلة من وسائل الإغراء وكسب الأصوات، وإليك بعض تلك الشواهد:

منها: عندما عاد أبو سفيان إلى المدينة سأل عما جرى أثناء غيبته عنها: «فقالوا: مات رسول الله على فقال: من ولي بعده؟ قيل: أبو بكر، قال: أبو فصيل ؟! قالوا: نعم، قال: ما فعل المستضعفان علي والعباس ؟ أما والذي نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما، قال أبو بكر، وذكر الراوي وهو جعفر بن سليمان: أن أبا سفيان قال: شيئاً آخر لم تحفظه الرواة، فلما قدم المدينة قال: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم، فكلم عمر أبا بكر، فقال: إن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٢ ص ٥٨٦.

أبا سفيان قدم وإنا لا نأمن شره، فدفع إليه ما في يده فتركه ورضي» (١). وكان في يد أبي سفيان في ذلك الحين صدقات كثيرة للمسلمين قد جمعها منهم ؟!

ومنها: مفاوضاتهم مع العباس بن عبد المطلب، ومحاولة إغرائه عندما قالوا له: «نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً، يكون لك ولعقبك من بعدك..»(٢).

ومنها: «لما اجتمع الناس على أبي بكر قسم قسماً بين نساء المهاجرين والأنصار، فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسماً مع زيد بن ثابت، فقالت: ما هذا ؟ قال: قسم قسمه أبو بكر للنساء، قالت: أتراشونني عن ديني، والله لا أقبل منه شيئاً فردّته عليه» (٣).

ومنها: منح أبو بكر مزايا خاصة لابنته عائشة، إذ أنه جعل زيادة في عطائها ألفي دينار بعدما جعل عطايا أمهات المؤمنين ستة آلاف دينار لكل واحدة (١)، واستمرت عائشة بأخذ الزيادة في عهد أبيها وعمر الذي أوصى له بالخلافة من بعده.

(١) السقيفة، أبو بكر الجوهري: ص٣٩. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٢ ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص١٢٥؛ الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٤٢؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج١ ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) السقيفة وفدك: ص٥١، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٢ ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) راجع: تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص١٥٣.

## الخلاصة

أولاً: وجود روايات كثيرة صحيحة تنص على عدم وجود نص على أبي بكر، من قبيل قول عائشة في مقام نفي النص: «لو كان رسول الله مستخلفاً لاستخلف أبا بكر أو عمر» (١) ونحوها من الروايات.

ثانياً: اعتراف عدد كبير من أعلام السنة بعدم وجود النص على أبي بكر وإنكارهم على من ادعى ذلك، من قبيل القرطبي والنووي في شرحه لصحيح مسلم وابن حجر في فتح الباري ناسباً ذلك إلى جمهور أهل السنة، والمراغي في تفسيره والباقلاني في تمهيده والخضري في المحاضرات وابن حجر الهيتمي وعضد الدين الإيجي وابن أبي الحديد المعتزلي والغزالي والبغدادي وغيرهم.

ثالثاً: وجود شواهد قطعية كثيرة تدل على عدم النص على أبي بكر، منها:

١- ما حصل في السقيفة من نزاعات وتهديدات فيما بين الصحابة على الخلافة، ولم يدع أبو بكر ولا غيره وجود النص، مع أنه كان بأمس الحاجة إليه كحجّة دامغة.

٢- تعبير عمر بقوله: (إنّ بيعة أبي بكر فلتة).

٣- اعتراف عمر بالنص لعلي الله لا غير، وأنّه هو الذي منع رسول

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، مسلم: ج٤ ص١٨٥٦؛ مستدرك الحاكم، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص٧٨، قال الحاكم (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٦ ص٣٦ وغيرها من المصادر.

الله ﷺ من كتابة الوصية يوم وفاته.

3- اعتراف أبي بكر بإرادته لإكراه على الله على البيعة لولا وجود فاطمة الله الله الله السلطة غير فاطمة الله على السلطة غير شرعى.

٥- قول على الله إنّ بيعتي لا تحق لهم باطلاً ولا توجب لهم حقاً.

٧- إن فاطمة المحالي ماتت وهي واجدة وغاضبة وغير راضية على أبي بكر، ومن المعلوم إن عدم رضا فاطمة المحالي يدل على عدم رضا الله تعالى وغضبه على أبي بكر وعمر، كما قال المحالية مخاطباً فاطمة المحالية السرب يغضب لغضبك ويرضى لرضاك».

٨-اعتراف معاوية بغصب أبي بكر للخلافة، كما في رسالته التي أرسلها إلى محمد بن أبي بكر.

9 - إنّ أبا بكر لم يكن مؤهلاً لقيادة سرية صغيرة فضلاً عن خلافة المسلمين، ولو كان أهلاً للقيادة والخلافة لما أمّر رسول الله على أسامة ابن زيد الذي لا يتجاوز عمره عشرين سنة قائداً على السرية وكان أبو بكر جندياً عادياً في تلك السرية.

1٠ - أحقية أمير المؤمنين في الخلافة لا غير كما جاء ذلك في نصوص كثيرة، مضافاً لدلالة حديث الاثني عشر المتسالم عليه عند الفريقين، والذي لا يمكن تفسيره إلا بإمامة أهل البيت الملا دون غيرهم.

رابعاً: وجود تخطيط قرشي سابق للاستيلاء على السلطة، ولهذا التخطيط شواهد كثيرة، منها:

١- محاولات أقطاب هذا التوجه أن يكون لهم دور متميز في حياة المسلمين ومبادراتهم للظهور والتقدم وإن استلزم ذلك إيذاء الرسول عَلَيْنُ من قبيل إبداء الرأي مقابل رأي الرسول الأكرم عَلَيْنُ ونحوها، كما هو الحال بالنسبة لعمر بن الخطاب وأبى بكر.

٢-الأمل والشوق الكبير في نفوس رجالات الحزب بأن يكون لهم
 دور كدور علي الله وما خصه الله ورسوله به من امتيازات خاصة عبر عدد
 من الآيات والروايات.

٣- ملاحظة العلاقات القائمة بين قادة هذا التحرك، حيث لم تكن عفوية فطرية، وإنما كانت علاقات هادفة يجمعها قاسم مشترك، وهو الاستيلاء على السلطة بعد الرسول على أله وهذا ما نلمسه واضحاً عند إثارتهم للضجة وتعالى الأصوات حين بين الرسول على الخلفاء من بعده.

ومن الشواهد الأخرى على هذا التنسيق:

١- تقاسمهم للخلافة بعد وفاة الرسول الله واستيلاؤهم على أهم المناصب الحكومية في الدولة حينما استولى أبو بكر على الخلافة وأخذ عمر القضاء وأبو عبيدة المال، وتعد هذه المناصب من أهم المراكز في

الدولة لهؤلاء الثلاثة الذين كان لهم الدور الكبير في التخطيط المسبق، ولا يمكن أن يكون قد حصل ما حصل صدفة أو أنه أمر عفوي ارتجالي.

٢- ما فعله عثمان بن عفان حيث كتب اسم عمر في وصية أبي بكر من
 دون أن يأمره أبو بكر بذلك، لأنه كان مغمًى عليه، وهذا يدل على اطلاع
 عثمان وعلمه بهذا التخطيط والتقسيم فيما بينهم.

٣- وجود النزعة القبلية عند قريش التي كانت ترفض اجتماع القيادة في بيت واحد، فهي لم تكن تتحمل ظهور بطن من خيار بطونها وأفضلها وهم بنو هاشم ونيلهم مقام النبوة، فكيف تتحمل استمرار السلطة في هذا البيت؟

خامساً: السياسات التي اتبعتها السلطة الحاكمة تكشف عن عدم شرعيتها وتخطيطها لاستلام الحكم مسبقاً؛ ولذلك شواهد كثيرة، منها:

١- اتهام بني هاشم بإحداث وإثارة الفتنة، لا سيما اتهام أبي بكر لعلى الله بذلك.

٧- أسلوب الشدّة والعنف مع الإمام علي الله ومن معه من أتباعه.

٣- عدم إشراك أي شخص من الهاشميين في شؤون الحكم، خشية أن يصل الهاشميون إلى الخلافة؛ ولذا لم يجعلوا أي واحد منهم والياً على شبر من الدولة الإسلامية.

3- تهيئة وإعداد مجموعة كبيرة معادية لأهل البيت المناصب العالية في الحكم، كما هو الحال في الأمويين. في الوصول إلى المناصب العالية في الحكم، كما هو الحال في عزل ٥- عزل كل العناصر التي تميل إلى بني هاشم، كما هو الحال في عزل

٦- غصبهم لفدك في محاولة منهم لإضعاف القدرة الاقتصادية للإمام على الله خشية استثمارها في الدعوة لاستعادة حقّه الشرعي.



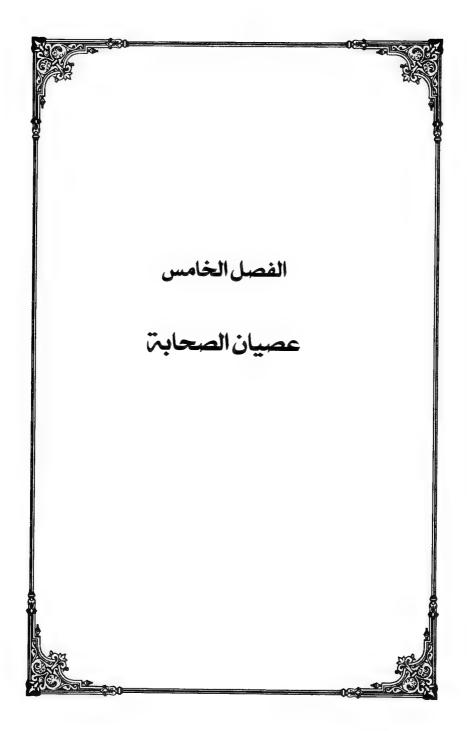

# عصيان الصحابة

## الشبهت:

كيف أوصى الرسول وأشهد الصحابة على الولاية ثم عصوه؟ وكيف أجبر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الناس على البيعة؟

# الجواب:

## تمهيد:

بادئ ذي بدء، نقول: إن خير دليل على الإمكان هو الوقوع، وهذا التاريخ بين أيدينا يحدثنا عن وقوع هذه الحوادث وعدول الصحابة عن وصية نبيهم على الله من امتحن الله قلبه للإيمان، وهم على الله وأتباعه، ولا يمكن التشكيك بصحة هذه الوقائع، بعدما نطقت به أحاديث الفريقين.

والملاحظة الجديرة بالذكر، أن ما حصل من انحراف عن وصايا الرسول على الله والعدول عن الوصي الشرعي، وهو على بن أبي طالب الله اليس غريباً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار طبيعة النفس الإنسانية، وما فيها من تجاذبات ميّالة إلى التسلط والزعامة والظلم وغيرها، كما أعرب القرآن الكريم عن ذلك في كثير من الآيات المباركة: كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٦٧.

وقوله تعالى: ﴿قُتِلَ الإنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (١)

ومما يؤكد ذلك سيرة هذا الإنسان مع أنبياء الله ورسله وأوصيائهم، وسائر حججه تعالى على خلقه، حيث نجد إعراض أغلب الناس عن دعوة الأنبياء وهدايتهم، فهذا شيخ الأنبياء نوح لبث في قومه ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (٢)، فلم يؤمن به إلاّ قليلٌ منهم.

وقد كشف القرآن الكريم هذه الحقيقة في كثير من الآيات، كقوله تعالى في قوم نوح اللهِ: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (٣) ، وقوله عز وجل في قوم موسى اللهِ: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ ﴾ (٤) ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿إِلاَّ اللهَ لِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ (١) ، وغيرها من الآيات.

فإذا كان هذا حال الأمم الماضية مع أنبيائها من الإعراض والتمرد، كذلك ما حصل في أمتنا الإسلامية، التي أنبأ النبي على عن أنها يجري فيها ما جرى في الأمم السالفة، كما هو وارد في الأحاديث المتفق عليها عند الفريقين.

منها ما ورد في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَمَّا الله عَمَا الله عَمَّا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَالِ الله عَمَالِهُ الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَالِهُ عَمَا الله عَمَالِهُ الله عَمَالِهُ عَمَالِهُ الله عَمَالِهُ الله عَمَالِهُ عَمَا الله عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ اللهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ اللهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ اللهُ عَمَالِهُ عَمَالًا عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِي عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَا عَمَالُهُ عَمَا

<sup>(</sup>١) عبس: ١٧.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ١٤.

<sup>(</sup>۳) هو د: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٨٣

<sup>(</sup>٥) سيأ: ١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة ص: ٧٤.

دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى ؟ قال: فمن  $(1)^{(1)}$ .

وفي نص آخر أخرجه الحاكم في مستدركه ـ ووافقه الذهبي في تلخيصه ـ عن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، قال: كنا قعوداً حول رسول الله على ألله على المناعل، ولتأخذت مثل أخذهم إن شبراً فسسر، وإن ذراعاً فذراع، وإن باعاً فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه، ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة»(٢).

## خلفيات عدول بعض الصحابت عن وصيت رسول الله عليه

#### أولا: الحرص على كرسي الزعامة

لا عجب مما فعله الصحابة، من إعراضهم عن وصايا النبي عَلَيْهُ، لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار طبيعة قريش وما تحمله من تطلع نحو الزعامة والملك والسلطان، وذلك ما كان يتخوف منه رسول الله عَلَيْهُ عندما قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج٤ ص ٤٠٠ ح ٧٣٢٠ كتاب الاعتصام بالكتات والسنة، باب لتتبعن سنن من كان قبلكم.

<sup>(</sup>۲) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج١ ص١٢٩؛ وكذا: مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٧. ص ٢٦٠؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١ ص ٢١١ ح ١٠٥٩؛ تحفة الأحوذي، المباركفوري: ج٦ ص ٣٤٠؛ قال فيه: (هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد في مسنده)؛ السنن، الترمذي: ج٤ ص ١٣٥٥ ح ٢٧٧٩، قال فيه: (هذا حديث حسن غريب)، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني: ج٣ ص ١٣٤٥ ح ١٣٤٨، وفيه زيادة: (وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم)، قال الألباني: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن ميسرة الديلمي وهو ثقة على أنه متابع.

«أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يـضعه علـى غيـر مواضعه، ورجل يرى أنّه أحق بهذا الأمر من غيره»(١).

## ثانيا: دور المنافقين والذين في قلوبهم مرض

إن وجود عدد كبير من المنافقين في صفوف المسلمين، الذين ما فتئوا يتربصون الدوائر للإطاحة بالإسلام، له دور مهم في إيجاد حالة إعلامية وخلق أجواء سياسية مناهضة للخلافة الشرعية، وقد قال رسول الله عَيَّا الله الله الله على الله على منافق عليم اللسان»(٢)، وكذلك وجود طائفة من مرضى القلوب، كقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينَهُمْ ﴾(٣).

## ثالثا: التنافس والنزاع بين القبائل

لقد كان لطبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين القبائل في المدينة المنورة دور مؤثر في هذا المجال، حيث كان التنافس والنزاع سائداً بين تلك القبائل، كما هو الحال في قبيلتي الأوس والخزرج، فلم تكن قبائل المدينة المنورة موحدة، بل إن قبلتي الأوس والخزرج ـ وهما قبيلتان كبيرتان من الأنصار ـ كانتا متنازعتين متنافستين على الزعامة في الجاهلية،

<sup>(</sup>۱) المعجم الأوسط، الطبراني: ج۲ ص ٢٤٢ – ٢٤٣؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج۱ ص ٢٠٥ ح ٢٩٠٥٢؛ كنز العمال، المتقى الهندي: ج١٠ ص ٢٠٠ ح ٢٩٠٥٢.

ر ٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: ج ١ ص ١٨٧، قال فيه: (رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤٩

وسكنت فورتهم بوجود رسول الله على بين ظهرانيهم، وقد كانت تطفح فورة التنازع بينهم في حياة رسول الله على بين الحين والآخر، كما نقل ذلك البخاري، ومسلم في صحيحيهما، وكذا غيرهما، من ذلك المقطع التالي: «...فقام رسول الله على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، ... فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج، أمرتنا ففعلنا أمرك، ... فقام رجل من الخزرج [هو سعد بن عبادة]، ... فقال لسعد: [والمقصود به ابن معاذ الأنصاري] كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، ...فثار الحيّان الأوس والخزرج، حتى همّوا أن يقتلوا ورسول الله على المنبر» (١٠).

وكذلك نقل الطبري في تفسيره، وغيره: «عن زيد بن أسلم قال: مرس شاس بن قيس وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم، وإلفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية... فأمر فتى شاباً من اليهود، وكان معه، فقال: اعمد إليهم فأجلس معهم، وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٣ ص٥٤ - ٥٥ ح ٤١٤١، كتاب المغازي، باب حديث الإفك؛ صحيح مسلم: ج٤ ص٢١٢٩ - ٢١٣٤ ح ٢٧٧٠، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك.

ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار،... ففعل فتكلم القوم عند ذلك، فتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب،... فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة، وغضب الفريقان، وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة، فخرجوا إليها، وتحاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض، على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله على فخرج إليهم،... فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام»(١).

إذن كان للخلاف العريق بينهم الدور الكبير في حسم الموقف في السقيفة لصالح زعماء الحزب القرشي، وهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح.

ويتضح من ذلك أن الأجواء التي كان يتعايش فيها الأوس والخزرج، أجواء مضطربة هيّأت الأرضية المناسبة لانقلاب الأمر في السقيفة لمن حضرها من المهاجرين؛ ومن هنا نجد أن المنازعة ذاتها تكررت في السقيفة بين الأوس والخزرج، عندما قام بشير بن سعد، فقال: «يا معشر الأنصار، إنّا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين، ما أردنا به إلا رضى ربنا، وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً، فإن الله ولي المنة علينا بذلك، ألا إن محمداً على الناس معد، عققت عقاق، ما أحوجك إلى ما فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير بن سعد، عققت عقاق، ما أحوجك إلى ما

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبري: ج٤ ص٣٢ -٣٣.

صنعت، أنفست على ابن عمك الإمارة،... ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد،.. فقاموا إليه [أبو بكر] فبايعوه (١٠).

فكان ذلك الاختلاف التنازع بين القبيلتين من العوامل المساعدة في حسم الموقف في تلك الأجواء الملتهبة لصالح المهاجرين، وبالخصوص من حضر منهم، ولم يكن ذلك كاشفاً عن الرأي السديد والشرعي في الخلافة، بل هي ظروف وأجواء مهدت لذلك.

ومن هنا نجد أن علياً عندما تكلم عن فضله، وسابقته في الإسلام، وأحقيته برسول الله عن مسجد رسول الله عن أمام أبي بكر وعمر وجمع من الناس، قال: «الله يا معشر المهاجرين، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه، فوالله، يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به؛ لأنا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم.... والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله، فتزدادوا من الحق بعداً» (۱) فقام أحد الحاضرين، وقال: «لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر، ما اختلف عليك اثنان» (۱).

<sup>(</sup>١) تاريخ، الأمم والملوك، الطبري: ج٢ ص٤٥٨؛ الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة، المدينوري: ج ١ص ٢٩؛ انظر: السقيفة وفعدك، أبو بكر الجوهري: ص ٦٣؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة، الدينوري: ج١ ص٢٩؛ السقيفة وفدك، أبو بكر الجوهري: ص٦٣.

## رابعا: التناحر والتحاسد بين المهاجرين والأنصار

إنّ التناحر والتحاسد ـ الذي كان بين الأوس والخزرج ـ كان ذاته بين المهاجرين والأنصار، ولهذه الحقيقة شواهدها الكثيرة أيضاً في حياة رسول الله على الخرج ذلك البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله، قوله: «كنا في غزاة، قال سفيان: مسرةً في جيش فكسع (۱) رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمّعها رسول الله على فقال: ما هذا ؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي على المهاجرين، فقال النبي على المهاجرين، فقال النبي على المهاجرين، فقال النبي الله المهاجرين، فقال النبي الله النبي المهاجرين، فقال النبي المهاجرين، فقال النبي المهاجرين، فقال النبي الله المهاجرين، فقال النبي المهاجرين و قال المهاجرين، فقال النبي المهاجرين، فقال النبي المهاجرين، فقال النبي المهاجرين و قال المهاجرين و قال النبي المهاجرين و قال المهاجرين و قال النبي المهاجرين و قال المهابرين و قال المهابر

وقد كان الأنصار يعلمون أن قريشاً سوف لا تسمح لعلي في تسلم الخلافة بعد رسول الله على وأنهم سوف يزوونها عنه، فكان الشغل الشاغل لهم، أن يحصلوا على ضمانات تؤمّن لهم مصيرهم بعد رسول الله على فوذلك لأنهم هم الذين قتلوا سادات قريش وأبطالها، فكانوا يخشون أن تحيف عليهم قريش بعد رسول الله على ومن هنا نجد أن عمر ربّب كلاما ونمّقه لإقناع الأنصار وطمأنتهم بإعطائهم دوراً في الخلافة، والموقف ذاته اتخذه أبو بكر في السقيفة، حيث خاطب الأنصار بقوله: «وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام،

<sup>(</sup>١) كسع: أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دبر إنسان أو شيء وفي حديث زيد بن أرقم: إن رجلاً ضرب رجلاً من الأنصار أي: ضرب دبره بيده؛ لسان العرب، ابن منظور: ج٨ ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٣ ص ٢٩١ ح ٤٩٠٧، كتاب التفسير، سورة المنافقون، باب (يقولون لأن رجعنا إلى المدينة لخرجن منها الأعز منها الأذل...)

ورضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء»(١).

#### خامسا: سياستالإرهاب في السقيفت

لم تكن بيعة أبي بكر تتمتع بأجواء من الحرية والاختيار، بل خيمت عليها أجواء الرعب والقسوة والغلظة والإكراه، فلم يُفسح المجال للصحابة كي يدلوا برأيهم بوافر من الحرية والاختيار، بل السرعة والعجلة والإكراه زوت الخلافة عن صاحبها الشرعي بعد رسول الله على ولذا يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج: «وعمر هو الذي شد بيعة أبي بكر، ورقم المخالفين فيها، فكسر سيف الزبير لما جرده، ودفع في صدر المقداد، ووطئ في السقيفة سعد بن عباده، وقال: اقتلوا سعداً قتل الله سعداً، وحظم أنف الحباب بن المنذر، الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب.

وتوعد من لجأ إلى دار فاطمة (عليها السلام) من الهاشميين، وأخرجهم منها، ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر، ولا قامت له قائمة»(٢).

وقال البراء بن عازب: «فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إلا خبطوه وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك، الطبري: ج٢ ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١ ص١٧٤. ٠

يبايعه، شاء ذلك أو أبى، فأنكرت عقلي وخرجت...»(١).

وعندما جاء عمر إلى بيت فاطمة (عليها السلام) «وخرج إليهم الزبير بسيفه، فقال عمر: عليكم الكلب» (٢).

## سادسا: مخالفات الصحابة لرسول الله عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِ

## ١- عصيان أوامر النبي عَلَيْظُ

إن المواقف التي وقفها بعض الصحابة الذين يعتبرون من المقربين من الرسول المقربين من عدم معرفتهم به الله وجهلهم بمكانتة القدسية بحيث أدى بهم الأمر إلى عصيان أوامره وكأنه شخص عادي وقد جاء في الصحاح والكتب الأخرى ما يكشف عن ذلك ومنها:

أ- أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله: «إن رسول الله على الله على مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله على مسلم الله على مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، في الناس ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قدم صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة» (٣)

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) السقيفة، أبو بكر الجوهري: ص٦٢؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص ١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، محمد بن مسلم النيسابوري: ج٢ ص٧٨٥ - ١١١٤، كتاب الصيام.

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبينًا ﴾ (١).

ج-وأخرج الهيشمي في مجمع الزوائد عن البزار قال: «خرج رسول الله على المناه فأحرمنا بالحج، فلما أن قدمنا مكة، قال: اجعلوا حجكم عمرة، قال الناس: يا رسول الله أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة، قال: انظروا ما آمركم به فعملوا قال: فردوا عليه القول، فغضب شم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، قال: فعرفت الغضب في وجهه، قالت: مَن أغضبك أفضبه الله، قال: مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر لا يتبع».

قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» (٣).

د- وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال: «لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده، قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله وبين كتابه» (٤).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، محمد بن مسلم النيسابوري: ج٢ ص٨٧٩ ح ١٢١١، كتاب الحج.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٣ ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج١ ص٧٧ - ٧٤ ح١١٤، كتاب العلم، باب كتابة العلم.

#### ٢ـ الفرار في معركة أحد

أخرج البخاري، عن أنس قال: «لمّا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ (۱).

وأخرج أيضاً في نفس الواقعة: «فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي ﷺ غير اثني عشر رجلاً »(٢).

وأخرج أيضاً، عن أنس: «إن عمّه قال:... فهزم الناس، فقال: اللّهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء [يعني المسلمين]، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» (٣).

#### ٣- الفرار في يوم حنين

أخرج البخاري، عن أبي إسحاق قوله: «قال رجل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله يقر» (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٢ ص ٢٣٠ ح ٢٨٨٠ ، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢ ص٢٦٧ ح٣٠٣٩، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٣ ص٢٩ ح٤٠٤٨، كتاب المغازي، باب غزوة أحد.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج٣ ص٩٢ ح٤٣١٧، كتاب المغازي، باب قوله تعالى: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم...)؛ صحيح مسلم: ج٣ ص ١٤٠١ ح ١٧٧٦، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين؛ صحيح ابن حبان: ج ١١ ص ٩٠ ح ٤٧٠٠.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير، الطبراني: ج٥ ص١٩٠.

الهيثمي:«رواه الطبراني ورجاله ثقاة»(١).

## ٤ اعتراض الأصحاب على الرسول على الحديبيت

أخرج البخاري أيضاً قول عمر: «فأتيت نبي الله عَلَيْكُ، فقلت: ألست نبي الله عَلَيْكُ، فقلت: ألست نبي الله حقاً؟

قال: بلي.

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟

قال: بلي.

قلت: فلمَ نعطي الدنية في ديننا ؟ - إلى أن قال: - فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول على لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي في الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحتى بعضهم يقتل بعضاً غمّاً..»(٢).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٦ ص١٨٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ج٢ ص ١٩٠ – ١٩١ ح ٢٧٣١ – ٢٧٣١، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب؛ مسند أحمد: ج٤ ص ٣٣٠ – ٣٣١؛ صحيح مسلم، محمد بن مسلم النيسابوري: ج٣ ص ١٤١١ – ١٤١٠ ح ١٧٨٥، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية؛ نيل الأوطار، الشوكاني ج٨ ص ١٨٧؛ صحيح ابن حبان: ج١١ ص ٢٢٤؛ وغيرها من المصادر الكثيرة.

#### ٥ ـ الإشفاق من التصدق

وذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

وفي فتح الباري: أخرج سفيان بن عينة في جامعه عن عاصم الأحول قال: «لما نزلت كان لا يناجي النبي على أحد إلا تصدق، فكان أول من ناجاه علي ابن أبي طالب، فتصدق بدينار، ونزلت الرخصة ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية، وهذا مرسل رجاله ثقات» (٢)، وفي تحفة الأحوذي قال: «فلما أمروا بالصدقة كفوا عن مناجاته، فأمّا الفقراء وأهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وأما الأغنياء وأهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله على فنزلت الرخصة، وبعده ﴿ذَلك خَيْرٌ لّكُمْ ﴾ يعني تقديم الصدقة على المناجاة لما فيه من طاعة الله وطاعة رسوله ﴿وأَطْهُرُ ﴾ (٣)، وفي موضع آخر نقل صاحب تحفة الأحوذي، عن أبي يعلى، وابن جرير، والمنذر عن مجاهد، قال: «فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلام ديناراً، فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة في ذلك» (٤).

(١) المجادلة: ١٢–١٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ابن حجر: ج١١ ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي، المباركفوري ج٩ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٩ ص١٣٨.

#### ٦ عدم انفاذ جيش أسامت

حيث تخلف القوم عن إنفاذ جيش أسامة ورسول الله على يكرر قول ه: «أنفذوا بعث أسامة، لعن الله من تخلف عنه» (١)، ويقول على أيضاً: «أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لأن قلتم في أمارته لقد قلتم في أمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة» (١).

فإذا كانت تلك المخالفات الكثيرة والجماعية من الصحابة في عهد رسول الله عَلَيْكُ وهو بين أظهرهم، فلا غرابة أن تقع ذلك بعد وفاته عَلَيْكُ .

وإذا كانوا قد تكلموا في إمارته زيد، وابنه أسامه لصغر سنه، فلا عجب أن يتكلموا من في إمارة على الله وخلافته، خصوصاً وأن الحزب القرشي قد صرح بأنهم استصغروا سن على الله ، فنحّوه عن الخلافة.

### ٧ الارتداد والانقلاب على الأعقاب

إن الارتداد والانقلاب والعصيان من الأمور التي صرحت بها الآيات المباركة، والروايات الواردة عن الرسول الأكرم عَلَيْكُ فقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتل انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلب عَلَى عَقِبَيْه فَلَ نَ يَصُرُّ الله شَيْئًا وسَيَجْزِي الله الشَّاكرينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) السقيفة، أبو بكر الجوهري: ص٧٧؛ انظر: شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص٩٣٨؛ انظر: المعيار والموازنة، الإسكافي: ص٢١١؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص٥٢.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج٢ ص ٢٤٩؛ سيرة ابن هشام: ج٤ ص ١٠٦٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤٤.

وأخرج البخاري عن رسول الله على أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً (۱) ثم قال: ﴿كَمَا بَدَأَنَا أُولَ خَلْق نُعِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَ الله الله على الله عنه قال: ثم قال: ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب! أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مًا دُمْتُ فيهِمْ فَلَمًا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم (۱) عَلَيْهِمْ ، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم (۱) ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك (۱) وروى أيضاً عن الهون، من أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك (۱) ليرد على أقوام ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم (۱).

<sup>(</sup>١) غرلاً: جمع الأغرل، ورجل غرل: مسترخي الخلق، لسان العرب، ابن منظور: ج١١ ص ٤٩٠. (٢) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ج٣ ص٢٢٨ - ٢٢٩ ح ٤٧٤، كتاب التفسير، (كما بدأنا أول الخلق نعيده).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٤ ص٣٣٤ ح٧٠٤٩؛ كتاب الفتن، بأب ما جاء في قوله تعالى: (وتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة)

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ج٤ ص ٣٣٤ ح ٧٠٥٠، ح ٧٠٥١، كتاب الفتن، باب ما جاء في قولـه تعالى: (و تقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة).

منكم فلا يصلون، فأقول: يا ربّ! هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك، فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟»(١).

وروى مسلم أيضاً، عن أنس بن مالك، قال: إنّ النبي الله قال: السردن علي السردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم، ورفعوا إليّ، اختلجوا دوني، فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (٢).

وروى ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿يُوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ ﴿ الله كَانَ يقول: ﴿ وَالذِي نفس محمد بيده، ليردن علي ولقد ذكر لنا أن نبي الله كان يقول: ﴿ والذي نفس محمد بيده، ليردن علي الحوض ممن صحبني أقوام، حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني، فلأقول: رب أصحابي أصحابي، فليقالن انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ﴾ (٤).

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، قال: «... وكان يقال: أطوع الناس في قومه الجارود بن بشر بن المعلّى، لما قبض رسول الله عليًّا فارتدت العرب، خطب قومه فقال: أيها الناس، إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت...» (٥). وقد أنبأ رسول الله علياً الله بذلك الارتداد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، محمد بن مسلم النيسابوري: ج١ ص٢١٧ ح٢٤٧، كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتجميل في الوضوء.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، الطبري: ج٤ ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٨ ص٥٧.

وغدر الأمة له، حيث قال الله الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه ستخضب» (١)، وسنده صحيح ولم يتكلموا فيه إلا من جهة ثعلبة بن يزيد الحماني ولكن قال النسائي فيه: أنه (ثقة» (١) وقال ابن عدي: «لم أر له حديثاً منكراً» (قال ابن حجر: «صدوق شيعي» (٤) وقال الحاكم فيه: «صحيح» (٥).

وأخرج الحاكم في المستدرك، عن علي الله قال: «إن مما عهد لي النبي إن الأمة ستغدر بي بعده» (١٠). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

والحاصل أن الانقلاب والزيغ عن جادة الصواب في أمر الخلافة مما تنبأ به القرآن والرسول الأكرم على الله المراسول الأكرم

وبعد هذا كله، كيف يستغرب في عصيان الصحابة، ومخالفتهم في أمر الخلافة والإمامة التي هي من أصعب المنعطفات التي مرّت بها الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول الأكرم، كما عبّر عن ذلك الشهرستاني في

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير: البخاري: ج٢ ص١٧٤ ح٢١٠٣؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٢٤ ص ٤٩٩؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٢ ص ٢٤٤ - ٣٦٠؛ تهذيب الكمال، المزي: ج٤ ص ٣٩٩؛ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج١١ ص ٢١٦ ح ٥٩٢٨؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١١ ص ٢١٦ ح ٢٩٧٠؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١١ ص ٢٩٧ ح ٢٩٥٦٢ ح ٣١٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال، الذهبي: ج١ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال، المزي: ج٤ ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٤٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ج٣ ص ١٤٠؛ وجاء بهذا اللفظ في مجمع الزوائد: ج٩ ص ١٣٧.

كتابه (الملل والنحل) بقوله: «ما سُلِّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلِّ على الإمامة في كل زمان» (١).

#### الخلاصة

إن انحراف الناس عن الأنبياء الملكي في الأمم السابقة أمر معهود في التاريخ، كما يحدثنا القرآن الكريم والتاريخ بذلك، وعلى هذا الضوء فإن الأمة الإسلامية لم يستثنها الله تعالى من باقي الأمم التي يجمعها قاسم مشترك، وهو طبيعة النفس الإنسانية وميلها للشهوات والأطماع، لاسيما وأن الرسول على نص وأكد على أن الأمة الإسلامية تحذو حذو هذه الأمم السابقة في كل شيء.

ومن هنا فعدول الصحابة عن وصية نبيهم على أمر لا يخرج عن الأسباب التي دفعت الأمم السابقة بالعدول عن أنبيائهم، ويمكن إجمال خلفيات عدول الصحابة فيما يلى:

١- طبيعة قريش وما تحمله من تطلع نحو الزعامة والملك والسلطان.

٢- وجود عدد كبير من المنافقين ومرضى القلوب في صفوف
 المسلمين.

٣- التنافس والنزاع بين القبائل كما هو الحال بين قبيلتي الأوس والخزرج.

٤- التناحر والتحاسد بين المهاجرين والأنصار.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل، الشهرستاني: ج١ ص٢٠.

٥- سياسة الإرهاب في السقيفة.

٦- تجاسر الصحابة على رسول الله على حيث أحصى التاريخ عدداً وافراً من المخالفات للرسول على منها:

أ - مخالفة أوامر رسول الله عَلَيْكُ عند فرارهم في معركة أحد.

ب - عصيانهم لله ورسوله بفرارهم من الزحف كما في يوم حنين.

ج - اعتراض الصحابة على الرسول على في الحديبية، حيث أمرهم رسول الله على النحر فاعترضوا عليه ولم يقم منهم أحد.

د - الإشفاق من التصدق عندما أمر الله تعالى بتقديم صدقة عند مناجاة الرسول عَلَيْ فَتُركُوا مناجاة الرسول عَلَيْ خشية من دفع الصدقة.

هـ - تخلف القوم عن الالتحاق بجيش إسامة الذي أمرهم الرسول عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَمَا اللهِ اللهِ اللهُ الل

٧- إن ارتداد الصحابة قد أنبأنا به القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: 
 (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى 
 أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلَبْ عَلَى عَقبَيْه فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴾ (١).

بالإضافة إلى إنباء رسول الله عَلَيْكُ في روايات مستفيضة بارتداد بعض أصحابة.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٤.



## العصمة والغلو

#### الشبهت

عصمة أهل البيت من أبرز مظاهر الغلو.

#### الجواب:

لكي تتضح عصمة أهل البيت الله الله بشكل واضح، ينبغي أن نقف قليلاً لنفهم معنى وحقيقة العصمة، فنقول:

#### العصمةلغة

العصمة: هي المنع والوقاية، قال في القاموس: «اعصم، يعصم: اكتسب ومنع، ووقى... والعصمة بالكسر المنع... (١).

وجاء في كتاب العين: «أن يعصمك الله من الشر، أي: يدفع عنك. واعتصمت بالله، أي: امتنعت به من الشر. واستعصمت، أي: أبيت. وأعصمت، أي: لجأت إلى شيء اعتصمت به (٢٠).

وقال في لسان العرب: «العصمة في كلام العرب: المنع. وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه. عصمه يعصمه عصماً: منعه ووقاه، وفي التنزيل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا معصوم إلا المرحوم» (٣).

وجاء في مختار الصحاح: «ع ص م العصمة المنع يقال عصمه الطعام،

<sup>(</sup>١) القاموس، الفيروز آبادي: ج٤ ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) كتاب العين، الخليل أحمد الفراهيدي: ج١ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، ابن منظور: ج ١٢ ص ٤٠٣.

أي منعه من الجوع، والعصمة أيضاً الحفظ، وقد عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم واعتصم بالله أي امتنع بلطفه من المعصية»(١).

#### العصمة اصطلاحا:

لا يختلف معنى العصمة اصطلاحاً عن المعنى اللغوي إلا في خصوصيات مصداق العصمة الشرعية من أجزاء وشرائط مرتبطة بالأفراد المعصومين، فالعصمة لدى الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة الملائق تعني المنع من ارتكاب المعصية والوقاية من كل رجس، فلابد أن نعرف أسباب هذا المنع وموجبات هذه الوقاية.

### منشأ العصمت

إن الأساس الذي تعتمد عليه العصمة هو العلم، وهذا الضرب من العلم ليس من سنخ العلم العادي الموجود عند جميع أفراد البشر على السواء، والذي يسمى في الاصطلاح العلمي بالعلم الحصولي، وهو الذي أشارت إليه الآية المباركة بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَسَمْكُرُونَ ﴾ (١) وهذا النوع من العلم موجود عند كل إنسان سواء كان فاسقاً فاجراً أم مؤمناً عادلاً.

وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة العلم الذي يكون منشأ للعصمة في موارد متعددة:

١- قوله تعالى في حكايته عن النبي يوسف اللهِ: ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، محمد بن عبد القادر: ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٧٨.

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١).

فالآية تؤكّد بكل صراحة أن الذي يصبو إلى المعصية هو الجاهل الذي يقوده هوى النفس إلى ارتكاب ما حرمه الله تعالى.

فإذا كان الجهل هو الذي يقود إلى المعصية فالعلم هو المانع والحائل عن المعصية، ولذلك قال الله ﴿ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ولم يقل: (وأكن من الظالمين) كما قال الامرأة العزيز: إنه لا يفلح الظالمون أو أكن من الخائنين، وكما قال للملك: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْحَائِنِينَ ﴾.

فالنبي يوسف الله فرق في الخطاب بينه وبين امرأة العزيز والملك من جهة، وبينه وبين ربه من جهة أخرى، فخاطب امرأة العزيز والملك (بالظلم، والخيانة)، وأن الظالم لا يفلح، والله لا يهدي كيد الخائنين، وخاطب ربه تعالى بخطاب آخر وهو أن الصبوة إليهن من الجهل.

فيتضح من هذه الآية أن منشأ العصمة هو العلم.

وهذه الآية واضحة الدلالة على أن المنشأ الرئيس للعصمة هو العلم الذي أنعم الله به على الأنبياء الله في فالآية أشارت إلى أن المنافقين لا يتمكنون من إضلال النبي الله أو التأثير عليه وذلك لما منحه الله تعالى من

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١٣.

قدرات علمية خاصة جعلته في حصانة تامة من الضلال؛ ولذا يقول الفخر الرازي في صدر تفسيره للآية: «وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب» (١).

وهذا بدوره يكشف عن سر تركيز القرآن الكريم وتأكيده على أهمية العلم الذي يحمل في طياته خصائص ومميزات عديدة تؤهل الإنسان لأن يكون نبياً مرسلاً من الله تبارك وتعالى. قال تعالى حكاية عن النبي يوسف الله وكلمًا بَلَغَ أَشُدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ (٢)

أمّا حقيقة هذا العلم - كما ستأتي الإشارة إليه في مبحث علم الإمام - هو سنخ علم ليس كالعلوم التي يتعلمها الناس، وإنما هو علم يلقيه الله تعالى على قلب من يشاء، وهو من سنخ العلم الذي كان وصبي سليمان (آصف بن برخيا) يتصرف في التكوين بواسطته، مع أنه كان عنده بعض هذا العلم لا كله، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ هِذَا العلم لا كلّه، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْل رَبِّي﴾ (٤).

ومن الواضح أنه تعالى قال: ﴿عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَسَابِ﴾ فإن «من» تفيد التبعيض، وبهذا البعض من العلم استطاع نقل عرش بلقيس من مملكتها إلى مقام سليمان في لحظة واحدة.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير، الفخر الوازي: مج٦، ج١١ ص٤٠.

<sup>(</sup>۲) يوسف:۲۲.

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٥.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٤٠.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا السنخ من العلم كلّه موجود عند أهل البيت وسنشير إلى جملة من الشواهد الروائية التي تثبت ذلك في مبحث (علم الإمام)، ونكتفي هنا بالإشارة لروايتين فقط.

الرواية الأولى: أخرج القندوزي الحنفي عن الإمام الصادق الله أنه قال: «علم الكتاب والله عندنا وما أعطي وزير سليمان بن داود، إنما عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، وعلم بعض الكتاب كان عنده... وقال في علي الله ومن عنده علم الكتاب وعلم بعض الكتاب سماه عنده الكتاب» (۱).

وعنه الله أيضاً عن آبائه الله الله أنه قال: «ألا وإنا أهل بيت من علم الله علم الله علم الله علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا»(٢).

إذن هذا العلم الخاص إفاضة منه تعالى لأهل البيت الله وهو منشأ عصمتهم، مضافاً إلى إلى جملة وافرة من الأدلة العقلية والنقلية الدالة على عصمتهم المهم الم

(٣) مناقب علي بن أبي طالب الثير، ابن المغازلي: ص٢٩٥، ط٢.

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٣٠٦.

# الدليل العقلي على عصمة أهل البيت الملا

تقدم سابقاً أن الإمامة متممة للنبوة في مجال الدين بمعنى أنها واجبة لأداء وظيفة النبي الله في بيانه لأحكام الدين والعمل لهداية الناس إلى مصالحهم الواقعية وتزكية الناس وتربيتهم على الكمال اللائق بهم وحفظ التشريع عن التحريف والزيادة والنقصان.

وعلى هذا يعود الدليل الدال على عصمة النبي الله بعينه ليكون دليلاً على وجوب عصمة الإمام.

فالدليل العقلي القائم على عصمة النبي، من أنه لو جاز على النبي على النبي الخطأ والمعصية، مع أن الله تعالى أمر باتباعه والاقتداء به والانصياع والطاعة لإوامره، فإن هذا يعني أن الله تعالى جوز لنا ارتكاب المعصية والخطأ الذي يصدر من النبي، وهذا محال لأن الله تعالى لا يأمر بالمعصية والانحراف عن المسار الصحيح الذي رسمه للبشرية.

إذن بالنظر إلى موقعية الإمام من الدين وكونه حافظاً للشريعة وقيّماً عليها لابد من القول بعصمته، كما هو الحال بالنسبة للنبي عَيْلُهُ، فحيث لا يخامرنا الشك بعصمة النبي عَلَيْهُ وأنها أمر واضح، وخلافها لا ينسجم مع الحكمة الإلهية، فكذلك الإمام بعد النبي عَلَيْهُ للسبب ذاته.

وبذلك يتضح ضرورة عصمة الأئمة الله بعد النبي عَلَيْ وأنها واجبة كعصمة النبي عَلَيْ وأنها واجبة

مضافاً إلى أنه لو افترضنا إمكان صدور الخطأ أو الوقوع في الذنب من النبي أو الإمام فإن هذا بدوره يؤدي إلى إنكار الآخرين عليه ونفورهم

منه، وهو أمر ينافي ويضادد ما أمر الله تعالى به من طاعته، وبالتالي يؤدي الإنكار عليه إلى تفويت غرض الله تعالى من وصول الناس إلى كمالهم المرسوم، الناتج عن طاعتهم للنبي أو الإمام.

# الأدلة القرآنية على عصمة الأئمة الم

يطالعنا القرآن الكريم بعدة من الآيات الصريحة الدالة على عصمة الأئمة الملية:

الآية الأولى: قول ه تعالى ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١).

بيان الاستدلال:

لا ريب أن الظالم في منطق الشريعة هو كل مَن يعصي الله تعالى، لأنه ظالم لنفسه على أقبل تقدير، أما العهد في الآية المباركة فالمراد منه الإمامة، بقرينه قوله تعالى في نفس الآية: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، فالظالم المرتكب للمعصية في أي فترة من فترات حياته لا يمكن أن يكون إماماً.

وربّما يُعترض على ذلك بالقول: إنّ الإنسان قد يرتكب في شوط من أشواط حياته معصية ما، وقد يكون ظالماً لنفسه في مرتبة من مراتب عمره ثم يتوب، فما المانع من أن يشمله اللطف الإلهي بالإمامة؟

والجواب عن ذلك بالبيان التالي:

يمكننا تصنيف الناس إلى أربعة أصناف لا خامس لها:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

الصنف الأول: مَن كان ظالماً من أول عمره إلى آخره.

الصنف الثاني: مَن كان ظالماً في بداية عمره فحسب، وكان تائباً مؤمناً في أواخر حياته.

الصنف الثالث: مَن كان مؤمناً أول عمره، ظالماً في آخره.

الصنف الرابع: مَن كان في كل مراحل حياته مؤمناً من أولها إلى آخرها.

وبالعودة إلى إبراهيم ودعائه وطلبه الإمامة لذريته نجد أنه من غير المعقول أن يطلب الإمامة لمن كان ظالماً في جميع عمره أو ظالماً آخر عمره وإن كان في أوله مؤمناً، وهذا واضح.

إذن يبقى الصنف الثاني والثالث هما اللذان طلب إبراهيم الله الإمامة لا الإمامة، وقد نص الله تعالى في الآية المباركة على أن العهد والإمامة لا ينالها الظالم، وينحصر المقصود بالظالم لا محالة بالصنف الثاني، وهو من يكون ظالماً في بداية عمره فحسب، وتائباً في آخر حياته.

وحينئذ يبقى الصنف الرابع وهو من كان مؤمناً في طول حياته، وهـو المعصوم عن الخطأ.

لاسيما مع الالتفات إلى أن النبي إبراهيم من أنبياء أولي العزم، وقد تحدث القرآن الكريم عن خلقه وأدبه مع الله تعالى في الطلب والمسألة.

كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوِّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأُوَّاةٌ حَلِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٤.

فالنبي إبراهيم اللَّهِ تبرأ من عمه آزر بعد اطلاعه وعلمه بأنه عدو لله.

إذن إبراهيم الله يتبرأ من كل عدو وعاص لله تعالى، لأن العاصي هو عدو لله بمرتبة من المراتب، وعلى هذا الأساس فإن كل ظالم لنفسه ولو مرة واحدة في حياته يخرج عن محوطة دعاء إبراهيم الله له، بعد أن أعلمه الله تعالى بأن هذا الصنف غير مستحق لعهد الإمامة، وبذلك يخرج كل من كان ظالماً لنفسه في أي مقطع من مقاطع حياته، فيبقى القسم الرابع وهو من كان غير ظالم من أول عمره إلى آخره.

إذن الآية الشريفة تدل بكل وضوح على عصمة كل مَن ينال ويستحق مقام الإمامة منذ اليوم الأول، فلابد أن يكون الإمام معصوماً قبل الإمامة وبعدها.

وبذلك تدل الآية المباركة على عصمة أهل البيت الله بعد ثبوت إمامتهم للأمة بالأدلة القرآنية والروائية المذكورة في محلها.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ السرِّجْسَ أَهْسلَ الْبَيْسَتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (١) وهذه الآية المباركة تبين كيفية تعلق إرادة الله تعالى بإذهاب الرجس عن أهل البيت المي وأن يكونوا مطهرين معصومين، ولما كانت إرادة الله تعالى لا تنفك عن مراده سبحانه فإن الذي أراده الله تعالى وهو تطهير أهل البيت المي واقع لا محالة.

وقد نوقش الإستدلال بالآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيكُ...﴾ فإنه إما يقصد الإرادة التشريعية وهي تتخلف عن المراد، مضافاً لعدم اختصاصها

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

بأهل البيت الميلية، حيث أن الله تعالى أراد من الناس كافة أن يطهروا بأن يكونوا طائعين مهتدين سائرين في طريق الكمال، ونهاهم عن الرجس وارتكاب المحرمات كشرب الخمر والفسق والفجور وغيرها، فهذه الإرادة التشريعية تعلقت بكل البشرية ولا خصوصية لها بأهل البيت الميلية.

وإما أن تكون تلك الإرادة تكوينية وقد تعلقت بطهارة أهل البيت المخفف فهذا يعني أنهم مطهرون جزماً، إذ يستحيل أن تتخلف إرادة الله التكوينية عن المراد، لكن الملاحظة التي تقف بوجه هذا التقريب من الإستدلال، هي أن هذا هو الجبر بعينه وأن أهل البيت المخفي مجبورون عن الابتعاد عن الرجس بإرادة الله التكوينية التي لا تتخلف عن المراد، وهذا يعني أن عصمة أهل البيت المخفي ليست شرفاً أو مدحاً لهم؛ لأن العصمة لم تكن باختيارهم.

والجواب على ذلك سيأتي مفصلاً في مبحث علم الإمام بالغيب، إلا إنه يمكننا أن نكتفي بالإشارة المفهمة للجواب، فنقول: حيث إن الله تعالى عالم بكل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم بأفعال عبيده قبل خلقهم ويعلم ما يصدر من الإنسان قبل أن يخلقه، ومحيط بما هو صائر إليه.

وعلى هذا الأساس: فإن الله تعالى لمّا علم من هؤلاء النفر وهم أهل البيت المَيِّظِ بأنهم لا يريدون لأنفسهم إلا الطاعة المطلقة لله سبحانه أعانهم على ذلك، وأراد لهم من الطهارة ما يتناسب مع ما علمه من إرادتهم؛ لأنه علم منهم أنهم لا يريدون لأنفسهم إلاّ الطاعة، فلم تتعلق إرادته التكوينية بعصمتهم إلا بعد العلم بأنهم سوف لا يكون لهم هَمٌّ إلاّ الطاعة والعبودية.

وقد ركزت الآيات القرآنية على هذه الحقيقة، كما في قوله تعالى:

﴿كُلاَّ تُمِدُّ هَوُلاء وَهَوُلاء﴾ (١) وقوله عز وجل : ﴿وَإِن مِّن شَيْء إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿ (١) وقوله تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَلَسَالَتْ أَوْدِيَلَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ (١) وهكذا قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (١) .

إذن فالمسألة لا ترجع إلى اختيار جزافي بل تتحرك في إطار هادف، وعلمه تعالى بهم صار منشأ لهذه الإرادة التكوينية، وبذلك يتبين عدم التنافي بين كون الله تعالى علم منهم أنهم يريدون طاعة الله باختيارهم، وبين تعلق إرادته عز وجل التكوينية بتطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم، النابع عن ذلك الاختيار بعد علم الله تعالى به، ويمكن استظهار ما ذكرناه من الآية ذاتها، حيث إنها عبرت به إلم أن النفر والأشخاص الذين أخبرت المضارع دال على الاستمرارية، أي أن النفر والأشخاص الذين أخبرت ينطبق إلا على العترة خاصة دون سواهم، مع مطابقة ذلك التسديد الإلهي ينطبق إلا على العترة حيناً فحيناً.

فالآية المباركة تدل على عصمة أهل البيت الله وقد تقدم (°) ما يدل على عدم مشاركة غير أهل البيت في الآية الشريفة، وهنالك قرائن قطعية

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ١٧.

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٥) راجع: بحث آية التطهير السابق عند ردّ شمولها لبني هاشم عامة.

منها مثلاً اهتمام وحرص الرسول على تشخيص عنوان أهل البيت الله بالعترة الطاهرة والمنع من استعمال هذه الكلمة في غير عترته الله وإدخال المسيء فيهم، وقد جاء ذلك في روايات كثيرة، منها:

ما ورد عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «ادعوا لي، ادعوا لي، فقالت صفية: من؟ قال عَلَيْ أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسين، فجيء بهم فألقى عليهم النبي عَلَيْ كساءه، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم هؤلاء آلي فصلي على محمد وعلى آل محمد، وأنزل الله عز وجل، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلَا اللَّهُ عَلَيْ فَصَلَى عَلَى الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١)، ثم يؤكد عَلَيْ هذا الحصر والتشخيص بقوله: «اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآل محمد»، فنزل الله تعالى فيهم قرآناً محكماً، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِينْهُ اللهم هؤلاء آلي» من البيت ويُطَهِّرًا ﴾ ولا يخفى ما في هذه الكلمة «اللهم هؤلاء آلي» من الدلالة على حصر أهل البيت.

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٤٨ والآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

## الأدلة الروائية

### أولا: حديث الثقلين

عن رسول الله على قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي...» (١)، وأول سؤال يطالعنا في هذا المجال: هل صدر هذا الحديث عن النبي على أم لا؟

والجواب: إن هذا الحديث مما لا شك في صدوره عن النبي عَلَيْهُ، وقد نقله أهل السنة، وروه في كتبهم أكثر من نقل الشيعة له.

وهذا الحديث وإن قيل إنه صدر بصيغة «وسنتي بدل وعترتي» إلا انه لا تنافي بينهما؛ لأن العترة هي في موقع بيان السنة، فالعترة هي المبيّن الواقعي للسنة، وإنّ السنة بتمامها لدى العترة، وفحوى «كتاب الله وعترتي» يتمثل بوجوب تلقيّنا السنة عن العترة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه إذا كان الرسول عَمَا لله قد صرح بعبارة «وسنتي» في موطن واحد فإنه قد نطق بصيغة «كتاب الله وعترتي» في مواطن متعددة ومتواترة (٢).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير، الطبري: ج٥ ص ١٧٠ ص ١٨٦؛ تفسير ابن كثير: ج٤ ص ١٢٢؛ قال فيه: (وثبت في الصحيح إن الرسول الله على قال في خطبة بغدير... (الحديث)، ونحوه صحيح مسلم: ج٤ ص ١٨٢ - ١٦٢ وقال فيه: (رواه أحمد وإسناده جيد)؛ المصواعق المحرقة: ص ٣٤١، ونحوه صحيح الترمذي: ج٥ ص ٣٢٩؛ ونحوه السنن الكبرى، النسائى: ج٥ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، الطبرانسي: ج٥ ص ١٧٠ وص ١٨٦؛ السنن الكبرى، النسائي: ج٥ ص ٤٥ وص ١٣٠ وغيرها من المصادر.

### دلالت الحديث على عصمة أهل البيت الملكا

فمن الملاحظ أن الرسول على قد حث أمته على الالتزام والتمسك بالثقلين، وأخذ دينهم من هذين المصدرين «الكتاب والعترة»، فكما أن القرآن معصوم عن الزيغ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه -بلا خلاف في ذلك - كذلك يكون العدل الآخر له معصوماً أيضاً؛ لأنه من المحال أن يدعو النبي على إلى أخذ الدين من مرجع بشكل حاسم، ثم يتخلل الخطأ والسهو والزيغ بعض كلام ذلك المرجع.

فالعترة مرجع إلهي عينه الله تعالى لهذا الموقع إلى جوار القرآن الكريم بالنحو الذي لا يمكن الأخذ بأحدهما دون الآخر، وإلا سوف ينتهي الأخذ بأحدهما دون الآخر إلى الضلال.

وعليه فإنه من المحال أن يدعو الله تعالى ورسوله إلى مصدر ومرجع في حال يمكن فيه المعصية والخطأ والاشتباه؛ لأن ذلك يعني تجويز الله سبحانه وتعالى المعصية والخطأ، وهو أمر مستحيل، وعلى هذا الأساس يتعين القول بعصمة أهل البيت المقيالية.

#### ثانيا: النصعلى العصمة والطهارة

كما في قول رسول الله ﷺ «أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون» (١).

وهو صريح الدلالة في إثبات العصمة لأهل البيت الملالة.

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص٣١٦ وج٣ ص٢٩١ وص٣٨٤.

# ثالثًا: طاعتهم طاعم لله ولرسوله عَيْنِاللهُ

قال رسول الله ﷺ لعلي أمير المؤمنين ﷺ: «مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصا علياً فقد أطاعني، ومن عصا علياً فقد عصاني (۱).

ومن مميزات هذا الحديث أن الذهبي الذي هو إمام النقد والتجريح عند السنة والذي عمل كل ما يستطيع لإسقاط عمدة أحاديث فضائل أمير المؤمنين اللهي قد صحح هذا الحديث، ففي هذا الحديث النبوي الكريم أصل وفرع، وشجرة وثمرة فالأصل والشجرة هو النبي لله والفرع هو علي الله وهذا الحديث واضح الدلالة في عصمة الإمام على الله لأنه يدل على أن إرادة على الله لا يمكن أن تتخلف عن إرادة الله تعالى، ولا تتخلف كراهته عن كراهة الله تعالى، ولو أمكن أن تتخلف لكان قوله: «ومَن أطاعه فقد أطاع الله» خطأ واشتباها، والعياذ بالله.

وحيث تثبت عصمة الإمام على الله تشيئ تثبت عصمة بقية أهل البيت الميم لأنهم نور واحد وورثة رسول الله تميئة وخلفاؤه كما هو واضح.

ثم إنه بعد ثبوت العصمة لأهل البيت الله في العقل والقرآن والسنة لا يبقى مجال لدعوى الغلو في مبدأ العصمة أهل البيت الله الله ...

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج ٣ص ١٢١؛ وقال فيه: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

#### الخلاصم:

إن عصمة أهل البيت الله أمر لا يمكن التردد فيه بعد الوقوف على حقيقة العصمة والأدلة القرآنية والروائية.

فالعصمة لغةً: المنع والوقاية أي أن العصمة ملكة تمنع صاحبها من ارتكاب المعصية وهذا هو المعنى الاصطلاحي للعصمة.

### منشأ العصمت

ولا ريب أن هذا السنخ من العلم، هو في صدور أهل البيت الله وقد تقدمت عدة شواهد وأدلة على ذلك.

<sup>(</sup>١) النمل: ٤٠.

### الدليل العقلى على عصمة أهل البيت الملكا

إنّ الدليل القائم على عصمة النبي الله هو بعينه يكون دليلاً على عصمة خلفاء النبي وهم أهل البيت الله وذلك لأن خطورة دور الإمام وكونه حافظاً للشريعة وقيّما عليها يوازي خطورة الدور النبوي، فلو كان الإمام غير معصوم ويخطأ ويعصي مع أن الله تعالى ورسوله أمرنا باتباعه فهذا يعني تجوير الله لنا بارتكاب المعصية، وهو محال.

## الأدلة القرآنية على عصمة الأئمة الله

هنالك عدة آيات قرآنية يستدل بها على العصمة:

منها: قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ....﴾(١).

فالآية المباركة تدل بكل وضوح على أن من ينال منصب الإمامة لابد أن يكون معصوماً قبل تقلد الإمامة.

كذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ...﴾ التي لا يشك في اختصاصها بأهل البيت اللَّيْ.

## الأدلة الروائية على عصمة أهل البيت الكا

منها: حديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتمي أهل بيتى».

حيث أكد الرسول على لزوم التمسك بالكتاب والعترة على هذا الأساس، فلو لم تكن العترة معصومة، لا يمكن أن يأمر الرسول بلزوم اتباعها، مضافاً إلى عدة أحاديث أخرى.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

## مقامالوصي

الشبهت

إنّ منزلة الوصي عند السيعة تعادل منزلة النبي الله وإن الوصي يوحى إليه.

#### الجواب

يجدر بالقارئ الكريم أن يلتفت إلى أن صاحب هذه الشبهة يحاول أن ينسب إلى الشيعة أمرين:

الأول: أن الأوصياء أنبياء.

الثاني: أن الأوصياء يوحى إليهم.

وينتج عن ذلك هو توريط الشيعة الاثني عشرية واتهامهم بفكرة الغلو، وبالتالي ارتباطهم بالسبئية، إلا أن هذا باطل وغير صحيح، وسوف نتناول ذلك إجمالاً، فنقول:

أولاً: لو أريد من كون الأوصياء بمنزلة الأنبياء أنهم أنبياء، فهذا ما لا نريده، ولم يدون في كتاب من كتب الشيعة، ولذا روى الفريقان عن رسول الله على أنه قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (١)، فالرسول الأكرم في هذا الحديث جعل الإمام علياً الله

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ج٤ ص ١٨٧٠ – ١٨٧١ باب فضائل علي المعجم الكبير، الطبراني: ج٦ ص ١٤٨؛ الثقات، ابن حبان: ج١ ص ١٤٢، المناقب، الخورازمي: ص ١٥٢؛ ونحوه المدر المنثور، السيوطي: ج٤ ص ٣٦٠؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٠٢ ص ٣٦٠ وج٢١ ص ١٥ و ج٤٢ ص ٥٣٠؛ صحيح ابن حبان: ج١٥ ص ١٦٠ وص ١٧١؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص ١٠٩؛ سنن الترمذي، الترمذي: ج٥ ص ٤٠٤؛ المعجم الصغير، الطبراني: ج٢ ص ٥٤؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج٢ ص ٥٤؛ المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص ١٠٩؛ ونحوه السنن الكبرى،

بمنزلة هارون ـ الذي هو نبي من الأنبياء ـ من موسى على أنه لا نبي بعد رسول الله على أنه لا نبي بعد رسول الله على أنه التنزيل من جميع الجهات حتى من جانب النبوة، كما أكّد على ذلك الأئمة الميلا:

١- قال أبو عبد الله الصادق الله (إنما الوقوف علينا في الحلال فأما النبوة فلا)(١).

٢- وعن بريد بن معاوية عن أحدهما - أبي جعفر وأبي عبد الله- (عليهما السلام)، قال: «قلت له: ما منزلتكم؟ ومن تشبهون ممن مضى؟ قال: صاحب موسى وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين» (٢).

٣- كذلك عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله الله الدير...وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرؤون علينا بذلك قرآنا ﴿ يَا أَيُهَا الرِّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَباتِ وَاعْمَلُوا مَنَ الطَّيَباتِ وَاعْمَلُوا مِنَ الطَّيَباتِ وَاعْمَلُوا مِنَ الطَّيَباتِ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيَب فقال: يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء، وبرئ الله منهم ورسوله، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم، قال: قلت: فما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا، ونهى عن معصيتنا، نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض " " .

٤- عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد الله الله يقول: الأئمة بمنزلة

البيهقي: ج٩ ص ٤٠؛ شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٥ ص ١٧٤؛ مسند الطيالسي: ص ٢٩؛ مسند ابن راهويه: ج٥ ص ٢٧؛ مسند أبي يعلى: ج٢ ص ٦٦ وص ١٣٢؛ وغيرها من المصادر.

<sup>(</sup>١) الكافي، الكليني: ج١ ص٦٦٪.

<sup>(</sup>٢) الكافي، الكليني: ج ١ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي، الكليني: ج ١ ص ٢٦٩.

٥- عن أبي أيوب بن الحر، قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله عز ً ذكره ختم بنبيكم النبيين، فلا نبي بعده أبداً، وختم بكتابكم الكتب، فلا كتاب بعده أبداً، وأنزل فيه تبيان كل شيء» (٢).

ثم كيف يدعي الشيعة أن الأئمة أنبياء، أو أنهم يوحى إليهم، وهم يرتلون القرآن بكرة وعشياً: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (٣).

### أقوال علماء الشيعت

وقال الشيخ المفيد: «فإن قيل: هل علمتم من دينه أنه خاتم الأنبياء أم لا؟

فالجواب: علمنا ذلك من دينه ﷺ

فإن قيل: بما علمتموه؟.

فالجواب: علمنا ذلك بالقرآن والحديث، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيِّينَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾، وأما الحديث فقوله ﷺ لعلي ﷺ:

<sup>(</sup>١) الكافي، الكليني: ج١ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: آية ٤٠.

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه V نبي بعدي «V

وقال القاضي ابن براج: «مسألة: نبينا خاتم النبيين والمرسلين بمعنى أنه لا نبي بعده إلى يوم القيامة، يقول تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَـالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾»(٣).

واستدل بذلك أيضاً علي بن يونس العاملي في كتابه المصراط المستقيم (1)، وقال الشيخ الطوسي في تفسير هذه الآية ﴿وَحَاتَمَ النّبِيّنَ اللّبِيّنَ أي: «آخرهم؛ لأنه لا نبي بعده إلى يوم القيامة» (٥).

وقال الشيخ الطبرسي: «﴿وَخَاتَمَ النّبِيّنَ﴾ أي: وآخر النبيين ختمت النبوة به، فشريعته باقية إلى يوم الدين، وهذا فضيلة له ﷺ اختص بها من بين سائر المرسلين» (١٠).

وأقوال علمائنا في ذلك كثيرة جدًّا فوق حدّ الإحصاء.

<sup>(</sup>١) النكت الاعتقادية، المفيد: ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) الرسائل العشر، الطوسى: ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) جواهر الفقه، ابن البراج: ص٧٤٨.

<sup>(</sup>٤) الصراط المستقيم، علي بن يونس العاملي: ج ١ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) التبيان، الطوسى: ج٨ ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان، الطبرسي: ج٨ ص١٦٦.

# الوحي انقطع بموت النبي ﷺ

أما بالنسبة إلى الوحي فإنه انقطع بموت النبي الله وهذا يعد من الضروريات والبديهات في مذهب أهل البيت الله ولو تصفحنا سريعاً ما ورد في الكتب الروائية الشيعية لوجدناها زاخرة بهذا المعنى.

فمن باب المثال لا الحصر ما جاء في «الوسائل» عن أبي أيوب الخراز أنه قال: «أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله الله فقال: كأنكم طلبتم بركة الإثنين؟ قلنا: نعم، قال: فأي يوم أعظم شؤماً من يوم الأثنين، فقدنا فيه نبينا على الوحي عنا»(١).

وعن جامع الأخبار في كتاب التعبير عن الأئمة الملكين: «إن رؤيا المؤمن صحيحة؛ لأن نفسه طيبة ويقينه صحيح، وتخرج فتتلقى من الملائكة، فهي وحي من الله العزيز الجبّار، وقال الله القطع الوحي وبقي المبشّرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات» (٣).

<sup>(</sup>١) الوسائل، الحر العاملي: ج ١١ ص ٣٥١: ح ١؛ باب آداب السفر إلى الحج وغيره، الباب الرابع (١) الوسائل، الختيار الأثنين للسفر)؛ وكذا الباب السابع: ح ٩ ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج١١ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن بحار الأنوار، المجلسى: ج٥٨ ص١٧٦.

وسيأتي أنّ من معاني الوحي هو ما يحصل في المنام، كما في الإيحاء إلى أمّ موسى (عليها السلام).

# أقسام الوحي

ذكر المفسرون أن للوحي أكثر من معنى استعملها القرآن الكريم كالإيحاء إلى النحل وإلى أمّ موسى ونحوها.

وعلى هذا الأساس، فلو عُبر في بعض الروايات بالوحي لا يعني ذلك أن المقصود منه هو الوحي الرسالي والنبوة أبداً، بل لابد أن يكون المراد غير ذلك، ومن أقسام الوحي في القرآن الكريم ما يلي:

١- الوحي بمعنى الإلهام: كما في قوله تعالى ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى التَّحْلِ أَنِ اللَّحْدِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ (٢)، كما نص على ذلك النحّاس، حيث قال: «روي عن الضحاك أنه قال: ألهمها، وأصل الوحي في اللغة الإعلان بالشيء في

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، البخاري: ج٨ ص٦٨، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) النحل: آية ٦٨.

ستره، فيقع ذلك بالإلهام وبالإشارة وبالكتابة وبالكلام الخفي»(١)، وكذا قيل إن من الوحي الرحماني بمعنى الإلهام قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ﴿(١).

Y- الوحي بمعنى الخلق: عن السدّي ﴿ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ (")، قال: «خلق في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم، وعن قتادة ﴿ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها » (1).

٣- الوحي بمعنى إلقاء القول بخفاء: كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئكَة أَنِّي مَعَكُمْ﴾ (٥).

3- الوحي بمعنى الإشارة والكتابة: كما نقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (٢)، عن الكلبي وقتادة وابن منبه: أوحى إليهم أشار، وعن القتبي: أومأ، وعن مجاهد: كتب على الأرض، وأمّا عكرمة فيقول: كتب في كتاب، والوحي في كلام العرب الكتابة.. (٧).

٥- الوحي بمعنى الإسرار: كما في قوله تعالى: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْسُصٍ

<sup>(</sup>١) معانى القرآن، النحاس: ج٤ ص٨٣

<sup>(</sup>٢) القصص: آية ٧.

<sup>(</sup>٣) فصلت: آية ١٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان: ابن جرير الطبري: ج٢٤ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: آية ١٢.

<sup>(</sup>٦) مريم: آية ١١.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١١ ص٨٥ وكذا ما في: جامع البيان: ابن جرير الطبري: ج١٦ ص٦٨؛ وتفسير ابن كثير، ابن كثير: ج٣ ص١١٩.

زُخْرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا ﴿ (١)

٦- الوحي بمعنى الإلقاء في الروع: كما في قوله تعالى: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضعيه....﴾ (٢).

قال الجبائي: (كان الوحي رؤيا منام)، وقال الزجاج: «معنى أوحينا إلى أم موسى أعلمناها»، وقال عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره: «عن قتادة في قوله وأوحينا إلى أمّ موسى، قذف في نفسها»(").

وفي زاد المسير لابن الجوزي: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه إلهام قاله ابن عباس، والثاني إن جبرائيل أتاها، وبذلك قاله مقاتل، والثالث أنه كان رؤيا منام» (٤).

٧- الوحي بمعنى الأمر: كما في قوله تعالى ﴿ بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَـى لَهَــا ﴾ (٥)،
 ذكره القرطبي في تفسيره (٢).

إذن للوحي معان عديدة، فمن السذاجة حصره بالوحي الرساليا!. ومما يؤيد جميع ما ذكرنا ما جاء في كتاب التعبير عن الأئمة الله «إن رؤيا المؤمن صحيحة؛ لأن نفسه طيبة ويقينه صحيح، وتخرج فتتلقى من

<sup>(</sup>١) الأنعام: آية١١٢.

<sup>(</sup>٢) القصص: آية ٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني: ج٣ ص ٨٧ وكذلك في: تفسير الطبري: ج٢ ص ٣٧؛ ومعاني القرآن: النحاس: ج٥ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير، ابن الجوزي: ج٦ ص٧٧ وهكذا انظر: تفسير القرطبي: ج٦ ص٣٦٣؛ ج١٣: ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) الزلزلة: آية ٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي، القرطبي: ج٦: ص٣٦٣.

الملائكة، فهي وحي من الله العزيز الجبّار، وقال الله: انقطع الوحي وبقي المبشرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات»(١).

والنتيجة: هي أن الوحي انقطع والأئمة ﷺ ليسوا بأنبياء.

#### الخلاصة:

١- إنّ انقطاع النبوة والوحي الرسالي بعد موت النبي عَلَيْهُ من بديهيات وضروريات مذهب أهل البيت التي التراث الشيعي مليء بالروايات التي تنطق بهذه الحقيقة.

٢- مضافاً إلى ما سبق من وجود الجم الغفير من الروايات التي تؤكد هذه الحقيقة، فقد أجمع علماؤنا على انقطاع الوحي بعد موت نبينا على خاتم النبيين.

٣- ورد الوحي في القرآن الكريم على معان عديدة، لذا فإطلاق الوحي \_ لو وجد في بعض الروايات \_ لا يعني ذلك أن المراد هو وحي النبوة والرسالة.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن بحار الأنوار: المجلسي: ج٥٨: ص١٧٦.



# تأليه الإمام عند الشيعت

#### الشبهت

الشيعة يؤلهون أئمتهم ويتخذونهم أرباباً من دون الله.

#### الجواب

#### تمهيد:

أولاً: إنّ هذا القول والادعاء باطل لا أساس له من الصحة أبدا، فهذه كتب الشيعة ومؤلفاتهم حَكَماً بيننا، فهي تصرح بأن الأئمة المي عباد لله تعالى، بل إن سيدهم رسول الله عَنَّهُ نال جميع المقامات السامية والرفيعة بالعبودية لله تعالى، حيث قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١).

ومجامع الشيعة الحديثية مليئة بالروايات الصحيحة والصريحة التي تحذر من فرق المغالين وعقيدتهم الفاسدة، وإليك بعضها على سبيل الاختصار:

<sup>(</sup>١) الإسراء: آية ١.

### أولا: نهي أهل البيت الله عن الغلو:

١- ما جاء عن الإمام الرضاطية عن رسول الله عَلَيْ قوله: «لا ترفعوني فوق حقي فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً»(١).

٢ - قال أمير المؤمنين الله: «إياكم والغلو فينا، قولوا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم» (٢).

٣- ما جاء عن الإمام الرضائل عن أمير المؤمنين الله أيضاً: «أنا أبرأ إلى الله تبارك و تعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم من النصارى» (٣).

٤ - وعنه أيضاً الله: «فمن ادعى للأنبياء ربوبية وادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فنحن منه براء في الدنيا والآخرة» (٤٠).

٥- عن مرازم قال، قال الإمام الصادق الله الغالية توبوا إلى الله فإنكم كفار فساق مشركون (٥).

٦- ما عن سدير قال: «قلت لأبي عبد الله الله إن قوماً يزعمون أنكم آلهة، يتلون بذلك علينا قرآناً ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَـهٌ ﴿ أَنَا اللهُ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَـهُ ﴿ أَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا، الصدوق: ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الخصال: الصدوق: ص ٦١٤.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار، الصدوق: ج١ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج١ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشى: ج٢ ص٥٨٧ ح٥٢٧.

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٨٤

وبرئ الله منهم، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم، قال: قلت: وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرأون علينا بذلك قرآناً ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِم مَن هؤلاء براء وبرئ الله منهم ورسوله، ما وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء وبرئ الله منهم ورسوله، ما هؤلاء على ديني و لا على دين آبائي والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم، قال: قلت: فما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون، أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض» (٢).

٧- وقال الإمام الصادق الله الحذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدونهم فإن الغلاة شرخلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة شرمن اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا»(٣).

### مواقف علمائنا من الغلاة

1- قال الشيخ الصدوق الله العتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله تعالى وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة» (1).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: آية ٥١.

<sup>(</sup>٢) الكافي، الكليني: ج١ ص٢٦٩، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الامالي، الطوسي: ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات الصدوق: ص٩٧.

٢- قال الشيخ المفيد الله الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته الله إلى الألوهية... وهم ضلال كفار، حكم فيهم أمير المؤمنين الله بالقتل والتحريق بالنار وقضت الأئمة الله بالإكفار والخروج عن الإسلام»(١).

٣- وقال الشيخ كاشف الغطاء الله الشيعة الإمامية وأئمتهم الله فيبرؤون من تلك المقالات، فيبرؤون من تلك المقالات، ويعدونها من أشنع الكفر والضلالات، ليس دينهم إلا التوحيد المحض وتنزيه الخالق عن كل مشابهة للمخلوق» (٢).

3- وقال الشيخ المظفر الله نعتقد في أئمتنا الله ما يعتقده الغلاة والحلوليون (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ (١)، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله بكرامته وحباهم بولايته إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والفقه، وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، قال إمامنا الصادق الله (ما جاء كم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا، وما جاء كم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا)» (٤).

<sup>(</sup>١) تصحيح الاعتقادات، المفيد: ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) أصل الشيعة وأصولها، كاشف الغطاء: ص ٣٨، نشر دار الأعلمي، ١٣٩٧هـ.

<sup>(</sup>٣) الكهف: آية ٥.

<sup>(</sup>٤) عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر: ص٧٧ - ٧٤.

وكيف نغالي في أهل البيت الله وندعي لهم الألوهية ونحن نروي أن الإمام الرضا الله كان يقول في دعائه:

«اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بك،... اللهم لا تليق الربوبية إلا بك، ولا تصلح الإلهية إلا لك، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك، والعن المظاهين لقولهم من بريتك، اللهم إنا عبيدك لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً، اللهم من زعم أننا أرباب، فنحن إليك منه براء...» (١).

ثانياً: إن ما تمسك به المستشكل عبارة عن روايتين ضعيفتين، أحداهما رواية واردة في البحار، عن تفسير العياشي ضعيفة السند، مضافاً إلى جهالة الجعفري إذ لم يذكر له توثيق في كتب الرجال.

وكذا ما في الرواية الأخرى التي وردت في كتاب تأويل الآيات للسيد علي الأستر آبادي، «عن علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي عبد الله الله في قوله تعالى: ﴿أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾، قال: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد» (٢) فطريق السيد إلى علي بن أسباط مجهول، فالرواية مقطوعة السند ولا يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة إلى ما في نسبة الكتاب إلى السيد من كلام.

فلا اعتماد على هذه الرواية ولا على أختها في المسائل الفرعية، فضلاً عما إذا كانت من المسائل الاعتقادية.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات، المفيد: ص٩٩ - ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات، الأسترابادي: ج١ ص ٤٠١.

ثالثاً: إن الإمامية الإثني عشرية لديهم مباني وأصول أصّلها لهم الرسول الأكرم عَلَيْ وأهل بيته المي يسيرون على طبقها في قبول الرواية أو ردّها، ومن تلك الأصول هي: إن كل ما يخالف العقل الصريح والقرآن الكريم من الروايات يردّ ولا يقبل:

١- فعن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله الله الله قال: «خطب رسول الله عَلَيْ فقال: يا أيها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله» (١).

٤- وعنه أيضاً على الله يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف «(١).

٥- وعنه أيضاً على الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه» (٥).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج٧٧: ص١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢٧: ص١١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٧٧: ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٧٧: ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج٧٧: ص١١٩.

وافق كتاب الله وسنة نبيه ﷺ (١).

وغيرها من الروايات التي بهذا المضمون.

ولا شك أن تأليه الإمام وجعل المخلوق في مرتبة الخالق، والفقير في مرتبة الخالق، والفقير في مرتبة الغني مما يرفضه صريح العقل، وصريح القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٢).

وعلى هذا الأساس فإذا جاءتنا رواية يظهر منها تأليه الإمام نردها ولا نقبلها ولو كانت صحيحة السند، فضلاً عما لو كانت ضعيفة، خصوصاً فيما لو كانت المسألة من المسائل الاعتقادية، بل من أساس العقائد.

رابعاً: لو فرضنا جدلاً وجود رواية صحيحة ومقبولة من الناحية الاعتقادية إلا أنّه يمكن القول أنها تستهدف الإشارة إلى أمر دقيق وحساس يحتاج إلى المزيد من النباهة والفطنة وإمعان النظر، إلا أنه قبل الولوج في بيان المقصود والذي تستهدفه الرواية ينبغي الإشارة إلى نقطة أساسية تساهم في توضيح المراد وتحول دون وقوع الالتباس فيه:

#### وملخصها:

إن القرآن الكريم يؤكد على وجود إمام هدى وإمام ضلال في هذا العالم، كما في قوله الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا﴾ (٣)، ﴿وَنَجْعَلَهُ لَمُ اللهُ وَنَجْعَلَهُ لَمُ اللهُ وَنَجْعَلَهُ مُ أَنِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمُ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمُ

<sup>(</sup>١)المصدر السابق نفسه: ج٧٧ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) مريم: آية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥.

الْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُواْ أَثِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴿ الْمُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُقَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ولا شك أن إمام الهدى من الله تعالى، وإمام الضلال من الطاغوت والشيطان.

وعلى ضوء هذه النقطة، نقول: إن الرواية تنبّه على أمر بالغ الخطورة على واقع الإنسان العملي، حيث أنها تخاطبه، وتقول: أيها الإنسان لا تتخذ في حياتك وفي سلوكك وتعاملك إمامين، إمام هدى وإمام ضلال، فإن من يتخذ ويتبع هذين الإمامين معا سوف يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى من حيث لا يشعر؛ إذ معنى ذلك هو الإيمان بجاعل أئمة الهدى وهو الله تعالى، وجاعل أئمة الضلال وهو غيره تعالى، وهو عين الشرك به عز وجل، وهذا المعنى بنفسه يلتقي مع قوله تعالى: ﴿لاَ تَتَخِذُواْ إِلَى اَنْ نتيجة اتخاذ الإنسان إمامين في الن واحد «إمام هدى مع إمام ضلال» (أن حصيلته الشرك بالله عز وجل.

فمن أراد الالتزام بمبدأ التوحيد وأن لا يتخذ إلهين اثنين، عليه أن لا يتبع إمامين إمام حق من الله وإمام باطل من غيره تعالى، لأن هذا هو الشرك الذي ينافي مضمون الآية المباركة.

وهذا المعنى بنفسه هو الذي ذكرته بعض الروايات ومنها تلك الرواية

<sup>(</sup>١) القصص: ٤١.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥١.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات، الاسترابادي النجفي: ج ١ ص ٤٠١.

التي نقلها السيد شرف الدين علي الاسترآبادي: «عن علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي عبد الله الله في قوله تعالى: ﴿ أَإِلَة مَّعَ اللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد» (۱)، فهذه الرواية تؤكد المعنى الذي قررناه آنفاً، ولهذا فهم السيد الاسترآبادي من الرواية نفس المعنى الذي فهمناه، حيث قال في كتابه تأويل الآيات تفسيراً لمعنى الرواية: «يعني كما أنه لا يجوز أن يكون إله مع الله سبحانه كذلك لا يجوز أن يكون إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد؛ لأن الهدى والضلال لا يجتمعان في زمن من الأزمان، والزمان لا يخلو من إمام هدى من الله يهدى الخلق» (٢).

فعندما نجد بعض الروايات الضعيفة في بعض الكتب، فليس من الصحيح أن ننسب شيئاً إلى طائفة بكاملها اعتماداً عليها أو على رواية ضعيفة واحدة، وهذا لا يختص بمذهب الشيعة فقط، بل كتب أهل السنة ومنها الكتب المعتبرة كالصحاح والسنن وغيرها مما تحتوي على مثل هذه الروايات الضعيفة بشهادة كبار علمائهم بتضعيفها.

#### الخلاصة:

ا- إن ما ذكر في الشبهة مجرد ادعاء لا أساس له في مذهب أهل البيت الملكي وقد صرح وأكد الرسول الأكرم الملك على أنه الملك مهما بلغ من مقامات فهو في إطار العبودية، وفي هذا المقام روايات متضافرة، فإذا كان

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات، الاسترابادي النجفي: ج١ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٤٠١.

هذا الحال مع الرسول الأكرم على بهذه الكيفية، فكيف بأهل البيت الله وهم يأتون بعد النبي الله في الدرجة والمقام.

٢- إن وصف الإمام ﷺ بصفة الألوهية يعد من الغلو، ولا يخفى موقف أهل البيت عن هؤلاء أهل البيت عن هؤلاء المغالين، وكل من يصفهم بالربوبية والألوهية.

٣- إنّ مواقف علمائنا واضحة تجاه المغالين فقد وصفوهم بأنهم أنجس من اليهود والنصاري.

3- لو فرض وجود رواية صحيحة في المقام إلا أنه لا يمكن قبولها لتعارضها مع كتاب الله تعالى، وقد أمرنا النبي على وأهل بيته الله ألا نأخذ إلا بما وافق القرآن الكريم وترك كل ما خالفه فيما إذا لم يكن هناك طريق لتوجيه الرواية الصحيحة المفروض صحتها.

٥- لو فرضنا جدلاً وجود رواية مثل هذه وكانت صحيحة إلا أنه يمكن أن يقال: إنها ترمي الإشارة إلى مطلب آخر حاصله أنها تحذر الإنسان من اتخاذه إمامين في آن واحد، إمام هدى وإمام ضلال، كما حكى ذلك الحق تعالى بقوله: ﴿لاَ تَتَّخِذُواْ إِلْهَيْنِ اثْنَهِيْنِ اثْنَهِيْنِ الْنَه يؤدي إلى الشرك والضلال.

## الولايت عند الشيعة أهم من التوحيد

الشبهة:

ولاية أهل البيت الله عند الشيعة أهم من التوحيد.

الجواب

أولا: التوحيد أساس الدين

إن أصل التوحيد عند الشيعة الإمامية، يأتي في الذروة ويحتل موقع الصدارة في المنظومة الدينية، هذا ما نلمسه واضحاً عند مراجعة بسيطة لمصادر الشيعة في ذلك، ويكفي للقارئ مراجعة سريعة لمجامعنا الحديثية ليجد الأحاديث المتضافرة والمتواترة في ذلك، والتي تؤكد على أن كل الكمالات لله تعالى، بحيث لا يشذ عنه كمال، بل له من كل كمال وجودي أعلاه وأشرفه، وهذا يعد من الأصول الأساسية عند الشيعة.

ومن يتأمل في حصيلة النصوص الروائية الشريفة الواردة عن أهل البيت المنين يتضح له أن مفتاح الولوج إلى عالم التوحيد الرحيب يكمن في معرفته تعالى معرفة حقيقية، وهذه الفكرة لخصها أمير المؤمنين المنين في أول خطب النهج بقوله: «أول الدين معرفته» (١)، وبموازاة هذا المعنى سارت بيانات أهل البيت المنين وهذا المعنى يبرز في المحاورة التي دارت بين الإمام أمير المؤمنين المني والحبر اليهودي عندما جاء إلى الإمام يسأله

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة الأولى، صبحي الصالح: ج١ ص١٤؛ وقد نقلها أكثر علمائنا في مجامعهم الحديثية.

قائلاً: «يا أمير المؤمنين متى كان ربك فقال له: ثكلتك أمك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟! كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا غاية له، ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنده، فهو منتهى كل غاية»، وهنا يبهت الرجل، وتبهره هذه الكلمات، فيبادر الإمام بقوله: «يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟! فقال ويلك أنا عبد من عبيد محمد...» (١) أي بمعنى التلميذ الذي أخذ عنه علمه ومعرفته في أمر دينه ودنياه.

هذا مضافاً إلى أن الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت الملكة هذا المجال والتي ترشد إلى أهمية معرفة التوحيد معرفة صحيحة، ودورها في انشراح النفوس والصدور، وما تكتنزه من الثواب والأجر الكبير للموحدين، ولذا نجد أن أحد كبار علمائنا المحدّثين، وهو أبو جعفر بن علي بن الحسين المشهور بالصدوق، قد أفرد كتاباً خاصاً في التوحيد وحقيقته وفضله، ونجده يخصص باباً خاصاً بعنوان (ثواب الموحدين)، يسرد فيه عدداً كبيراً من الأحاديث الشريفة في هذا المضمار، منها ما جاء عن الإمام الصادق المؤقال: «خير العبادة قول لا إله المضمار، منها ما جاء عن الإمام الصادق المؤقال: «خير العبادة قول لا إله قال: «إن أساس الدين التوحيد والعدل» (")، وجاء أيضاً عن الإمام علي بن قال: «إن أساس الدين التوحيد والعدل» (")، وجاء أيضاً عن الإمام علي بن الموسى الرضا الله على عن رسول الله على عن البوا الله على عن التوحيد ثمن الجنة» (أن وعن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله الله قال التوحيد ثمن الجنة» (عن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله المؤقال التوحيد ثمن الجنة» (عن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله المؤقال التوحيد ثمن الجنة» (عن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله المؤقولة عن التوحيد ثمن الجنة» (عن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله الله قال التوحيد ثمن الجنة» (عن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله المؤقولة التوحيد ثمن الجنة» (عن علاء بن الفضل عن أبي عبد الله المؤلولة على المؤلولة على الله المؤلولة على الله المؤلولة على الله المؤلولة على المؤلولة على الله المؤلولة على المؤلولة على الله المؤلولة على الله المؤلولة على الله المؤلولة على ا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: الكليني، ج ١ ص ٨٧ باب الكون والمكان: ح٥.

<sup>(</sup>٢) التوحيد، الصدوق: ص١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار، المجلسي: ج٣٠ ص٣٠

سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فِطْرَةَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، (قال: التوحيد» (١)، وما إلى ذلك من الروايات المتضافرة في هذا المجال، كل ذلك يكشف عن صرح بناء المعرفة التوحيدية عند الشيعة، ويكون ذلك ردّاً قاصماً لأصحاب الأفكار المغلقة التي تكيل الاتهامات للآخرين من دون روية.

## ثانيا: ترابط أصول الدين

إنّ الشيء الذي يسترعي الالتفات إلى أن المنظومة الدينية عبارة عن مركّب ذي حلقات مترابطة: التوحيد، النبوة، العدل، المعاد، الإمامة، فهي كالصلاة التي يُعبّر عنها بالمركّب الارتباطي، بتحققها مجتمعة يتحقق الكل.

وعلى هذا الأساس فإن التوحيد الحق والمطلوب المرضي عند الله تعالى لا يتحقق إلا إذا اعتقد الإنسان بهذه الأصول الخمسة، وأن الإخلال بأي حلقة من حلقات هذا المركب يؤدي إلى الإخلال بالتوحيد المطلوب المرضي عند الله تعالى، الذي هو غاية الغايات وليس وراءه غاية.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار المجلسي: ج٣ ص٧٧.

وسوف يعبده عبادة لا نظير لها، وما كان الجواب من الحق تعالى هو: «إنّي أحب أن أطاع من حيث أريد» (١)، وفي رواية أخرى: «إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تُريد» (٢).

وبناءً على ما سبق و تأسيساً عليه، فإن التوحيد الحق والمطلوب والمرضي عند الله تعالى لا يتحقق إلا من خلال الطريق الذي رسمه الله لنا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ وَأَوْلِي الأَمْسِولَ وَأَوْلِي الأَمْسِولَ مَنكُمْ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (٤)، فأهمية الإمامة تكمن في دورها الأساسي في رسم معالم التوحيد المرضي عند الله عز وجل.

وبعد هذه الإطلالة السريعة اتضح لنا أهمية التوحيد عند الشيعة، وزيف قول صاحب الشبهة: إن الإمامة أهم من التوحيد لدى الشيعة.

### ثالثا: الولاية فرع التوحيد

إن الروايات التي جاءت في تعظيم شأن الولاية جعلتها في قبال الصلاة والصوم والزكاة والحج، وذكرت أن الولاية أعظم منها، ولم تجعل الولاية في قبال التوحيد، فضلاً عن تفضيلها عليه، كما جاء ذلك:

١- عن أبي جعفر الله: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، المجلسي، ج٢: ص٢٦٢، ج١١ ص١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١١ ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٧.

والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية»(١).

٢- عنه أيضاً الله الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربعة منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة» (٢).

وأين هذا من تفضيل الولاية على التوحيد؟ !!

بل لعل هذه الروايات صريحة في أن الولاية ليست بمستوى التوحيد، بل هي فرع هذه الشجرة الطيبة، وهي شجرة التوحيد.

#### الخلاصة:

1- إن التراث الشيعي الضخم يشهد على مكانة وعظمة التوحيد عند الشيعة، وهذا واضح لمن كان له أدنى إطلاع على روايات أهل البيت المين وكيفية تعظيمهم وتقديسهم للذات الإلهية، كما قال أمير المؤمنين المين الدين معرفته».

7- إنّ التوحيد المرضي عند الله تعالى إنّما يتحقق من حيث يريد هو عز وجل لا من حيث يريد العبد، وقد رسم الله تعالى الطريق في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْسِ مِسْكُمْ ﴿ وقد تضافرت الروايات عنه عَلَي وجوب مودة أهل البيت الي وموالاتهم واتباعهم والتمسك بهم، كما هو مقتضى حديث الثقلين والسفينة والغدير ونحوها.

<sup>(</sup>١) الكافي: الكليني: ج٢: ص١٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال: الصدوق: ص٢٧٨.

إذن الجحود بحق أهل البيت الله وعدم موالاتهم ونصب العداوة لهم تعني عدم طاعة الله ورسوله، وبالتالي لا يتحقق التوحيد المرضي عنده تعالى.

٣- الروايات التي اعتنت بالولاية إنما جعلتها قبال الصلاة والصوم
 والحج ونحوها ولم تجعلها في قبال التوحيد.

## علم أهل البيت الله بالغيب غلو

#### الشبهة

إنّ علم الغيب مختص بالله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْسِبُ لِلَّــهِ ﴾ فكيف يدعى الشيعة أن أهل البيت يعلمون الغيب؟

#### تمهيد:

لكي تتضح الصورة في هذه المسألة، ينبغي أن نتوقف قليلاً عند حقيقة علم النبي على للتعرف على مقدار وحدود ونوع هذا العلم، وما هي نوع العلاقة بين أهل البيت الله وبين النبي على وهل توارث أهل البيت المله علمهم من النبي على أم لا؟

وسوف نخوض في تحقيق هذه المعاني بشكل إجمالي مكتفين بالإشارة المفهمة، التي من خلالها يمكن إيصال المطلوب، وسيتجلى إن شاء الله تعالى، إن أهل البيت الله عليه عم ورثة رسول الله الله تعالى. الناس من الله تعالى.

# علم النبي عَلِيْلاً

ولكي نصل إلى معرفة علم النبي عَلَيْهُ، ينبغي الإجابة على تساؤل مسبق، يثار على ضفاف هذه المسألة يسهم في بناء الرؤية الفكرية الصحيحة حول العلم بالغيب.

# والسؤال هو: ما هي حقيقة وجوهر علم النبي عَيْرَاللهُ ؟

وفي مقام الجواب على ذلك نقول:

إنّ علم النبي هو سنخ علم خاص يختلف عن علوم سائر البشر المتعارفة، التي تسمى بالاصطلاح العلمي بالعلوم الحصولية، وقد سجل القرآن الكريم هذه الحقيقة، كما في قوله تعالى:

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئكَة فَقَالَ أَنبتُوني بأَسْمَاء هَوُلاء إن كُنتُمْ صَادقينَ﴾(١) إلى أن قال تعالى:﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عَلْمَ لَنَا إلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَّك أنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)، ثم انعطف بتوجيه الخطاب إلى آدم الله فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، حيث نجد أن المشهد القرآني استبدل صيغة التعبير من «التعليم» الذي استخدمه مع آدم إلى التعبير «بالإنباء» الذي استخدمه مع الملائكة، وتغيّر التعبير لم يكن بسبب التفنن الأدبي فحسب، لأننا بإزاء كلام الله تعالى، الذي وصفه في قرآنه بأنه: ﴿كَتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُـصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ﴾ (٢)، إذن التعبير بهذه الصيغة يحمل في طياته مغزى يتمثل في أن ما حصل لآدم هو تعليم، وأنه الله كان فيه القابلية والاستعداد لتحمل هذا العلم الإلهي الذي لم يتحمله غيره، أما الملائكة فلم يتجاوز تحملهم سوى الإنباء لهم بالواسطة، لعدم استعدادهم لتلقى الفيض من الله تعالى بالمباشرة، لأنّ نشأتهم الوجودية لا تؤهلهم لتعلّم ذلك العلم وحمله بتمامه وبالمباشرة، وإنّما كلّ ما يمكنهم هو الإنباء والاطلاع على الواقعة بعد تمامها بالواسطة.

وتشير الآية المباركة الآنفة الذكر إلى نقطة بالغة الأهمية، تتمثل في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) هود: ١.

موقع ومنزلة العلم الذي تعلمه آدم الله فلأهمية وعظمة هذا العلم، حاز الله به الموقع الوجودي الذي أهّلة ليكون مسجوداً للملائكة ﴿فَسَجَهَ الْمَلَائِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾، ولا يخفى أن لفظة الملائكة المحلاة بالألف واللام تفيد العموم الشمول، ولفظة كلهم لزيادة التأكيد، ثم عاد ليؤكده بالمزيد في قوله تعالى: ﴿أَجْمَعُونَ﴾ مما يفيد عدم تخلف أحد من الملائكة في السجود إلى هذا الخليفة الإلهي الأرضي، ولذا نجد الكثير من المفسرين ذهبوا لذلك، كما يومئ إليه قول الفخر الرازي في تفسيره: «قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم» (١) ثم ذكر الأدلة التي احتجوا بها على رأيهم.

# أفضلية نبينا على سائر الأنبياء

اتفقت كلمة المسلمين على أفضلية نبينا محمد على على بقية الأنبياء من أولي العزم من الرسل وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وجاء هذا الإجماع على ضوء أدلة قرآنية وروائية، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمَوْسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا عَلِيظًا﴾ (٢) فمع أن نبيّنا آخر النبيين مبعثاً، إلا أن القرآن الكريم يقدّمه في أخذ الميثاق على نوح الله الذي هو أول أنبياء أولي العزم، ثم يأتي من يليه من أولي العزم، ولم يأت هذا التقديم جزافاً؛ إذ لا موضع للجزاف في القرآن الكريم، الذي هو كتاب الله وكلماته وقد ذكر الآلوسي في تفسير الآية الكريم، الذي هو كتاب الله وكلماته وقد ذكر الآلوسي في تفسير الآية

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير:، الفخر الرازي، مج١، ج٢ ص٢٥٩، دار الفكر ـبيروت، ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧.

قائلاً: «تخصيصهم بالذكر مع اندراجهم في النبيين اندراجاً بيّناً للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع، واشتهر أنهم أولو العزم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وأخرج البزاز عن أبي هريرة أنهم خيار ولد آدم الله أنه أضاف: «وتقديم نبينا على مع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره الجليل، أو لتقدّمه في الخلق» (۱).

والأحاديث المشهورة في هذا المضمار كثيرة، لا سيما الأحاديث التي تركز على حقيقة مهمة، وهي أن نبينا على هو أوّل مخلوق خلقه الله سبحانه وأنّه المصداق الأتم، والتجسيد الأكمل للخلافة الإلهية، وقد أشار الآلوسي لهذا المعنى بقوله: «فهو عليه الصلاة والسلام الكامل المكمل للخليقة، والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة، وكل من تقدمه عصراً من الأنبياء وتأخر عنه من الأقطاب والأولياء، نوّاب عنه مستمدون منه»(۱).

وقد جاء في العديد من الروايات أنه ﷺ أفضل الأولين والآخرين، ومن هنا نجد القرآن الكريم بين عظمة الرسول ﷺ في عدة من آيات أخرى، منها: قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ "، وقال القاضي عياض في ذيل هذه الآية: «اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد ﷺ. وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف، قال ابن عباس: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ﷺ وما سمعت الله أقسم بحياة غيره، وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير سمعت الله أقسم بحياة غيره، وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير

<sup>(</sup>١) روح المعاني، الآلوسي: ج٢١ ص١٥٤،نشر: دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني، الآلوسي: ج٢٢ ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٧٢.

محمد عَلَيْ لأنه أكرم البرية عنده »(١).

وقد تضافرت الروايات في هذا المعنى:

منها: ما جاء عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عَلَيْ «إن الله المطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفّع» (٢).

ومنها: ما روته عائشة عنه ﷺ قال: «أتاني جبرائيل فقال: قلّبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرَ رجلاً أفضل من محمد ولم أرَ بني أب أفضل من بنى هاشم» (٣).

ونحوها من الروايات التي تؤكد وتثبت أفضلية نبينا محمد على على سائر الأنبياء الميلية، وهذه الحقيقة مما لا خلاف فيها بين المسلمين، فهي محل اتفاق الجميع.

<sup>(</sup>١) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ج١ ص ٣١ – ٣٣؛ فتح القـدير، الـشوكاني: ج٣ ص١٣٨؛ وانظر: تفسير القرطبي: ج١ ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحیح ابن حبان، ابن حبان: ج ١٤ ص ١٣٥

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج٢ ص١٧٩ - ١٨٠؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٢ ص٣١٧؛ الجامع الصغير، الطبراني: ج٢ ص٣٤٧؛ دلائل النبوة، البيهقي: ج١ ص١٧٦، الشفاء، القاضي عياض: ج١ ص١٦٦ الباب الثالث الفصل الأول.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير، ابن كثير: 70 ص 77 صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: 70 ص 90 مسند احمد، أحمد بن حنبل: 70 ص 90 سنن ابن ماجة: 70 ص 182 سير أعلام النبلاء: 70 ص 70 وغيرها.

# الرسول على العلم الأنبياء على الإطلاق

اتضح مما تقدم آنفاً أنّ النبي عَلَيْهُ أفضل الأولين والآخرين، وأفضل الأنبياء على الإطلاق، فمن البديهي أن يكون عَلَيْهُ أعلم الأنبياء جميعاً؛ وإلا فلا يكون هناك معنى للأفضلية والقرب والرفعة والمقام المحمود عند الله تعالى.

وقد تبين أن علم الأنبياء والمرسلين سيما نبينا على هو سنخ علم خاص ليس من العلم الاكتسابي المتعارف عند سائر الناس، كما هو الحال في علم التلميذ الذي يأخذ علمه من المعلم، فعلم الأنبياء هو علم يلقيه الله سبحانه في قلب من يشاء، وهو مفاد قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنًا عِلْمًا ﴾ (١) وكذلك العلم الذي أفاضه تعالى على آدم الله وألقاه في قلبه مرة واحدة، بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾ (٢).

إذن علم الأنبياء هو علم خاص يلقيه الله تعالى في قلب مَن يشاء. وعلى هامش هذا المعنى تنبثق إثارة أخرى، محصلها: هل الأنبياء يعلمون الغيب أم لا؟

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣١.

### الأنبياء يعلمون الغيب

إِنَّ المتأمل في هذه الإثارة يجد أن منشأها من قبل البعض الذين يجمدون على ظواهر بعض الآيات القرآنية، التي تنفي العلم للغيب لغير الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عندي حَزَآئِنُ اللّه وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ فِندي حَزَآئِنُ اللّه وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السَّوءُ ﴾ (١).

إلا أن الملاحظة التي تستدعي الالتفات، والتي غفل عنها أصحاب الشبهة، وأخذوا ينظرون إلى القرآن بعين واحدة، هي أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً، فقد ورد في آية واحدة بيان شاف لذلك، وهو قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِّن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسسُلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفَه رَصَدًا \* لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالات رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَديْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا شَاء ﴾ وأخصى كُلَّ شَيْءِ عَدَدًا ﴾ (\*) نعم ﴿وَلا يُحيطُونَ بشَيْء مِّنْ عِلْمه إلاَ بما شاء ﴾ (\*).

إذن على ضوء هذه الآية المباركة ﴿إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولِ ﴾ يتضح تخصيص الأنبياء والرسل المرضيين عند الله تعالى، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، بأن الله تعالى أوصى إلى الأنبياء والرسل وأطلعهم على

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الجن: ٢٦ - ٢٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٥.

الغيب: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْسرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا وَالْعَسْمَانَ وَالْعَسْمَانَ وَالْعَسْمَانَ وَآتَيْنَا وَالْعَسْمَانَ وَالْعَسْمَانَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَسْمَانَ وَالْعَسْمَانَ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللّالِهُ وَاللَّهُ وَالْ

مضافاً إلى ما صرحت به الروايات من اطلاع الأنبياء على الغيب، وبعبارة أخرى: إن الآيات التي تنفي بظاهرها علم الغيب عن الأنبياء واختصاصه بالله تعالى، إنما يكون المقصود منها هو نفي علم الغيب من الأنبياء بالاستقلال والأصالة ومن دون الإذن الإلهي، وليست هذه الآيات في مقام نفي العلم بالغيب عن الأنبياء إذا كان بنحو التبعية والتعليم من قبل الله وبإيحاء منه تعالى، كما قال تعالى حكاية عن النبي الأكرم الله ولا أعُلمُ الْغَيْبَ وَلا أقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ (١)، مضافاً لحكم العقل القاضي باستلزام موقع الخلافة الإحاطة والعلم بكل شيء.

إذن لا إشكال في علم الأنبياء بالمغيبات إذا كان بإذن الله تعالى، وإليك جملة من الشواهد القرآنية على ذلك:

## شواهد من علم الأنبياء بالغيب

ثمة عدد من النصوص الأخرى القرآنية التي تشهد على علم الأنبياء بالغيب، منها:

١ - ما قاله وبيّنه نبي الله صالح لقومه، كما في قوله تعـالى: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) هود: ٣١.

تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْنُوبٍ ﴿ (١).

٣- ما ورد في القرآن من مواعيد الأنبياء بالملاحم والإخبار بالغيب،
 وقد وقع ذلك كله كوعيد نوح بحدوث الطوفان، وإنذار هود وشعيب
 ولوط بوقوع العذاب، وغير ذلك.

## إخبار نبينا محمد على بالغيب

ونجد في هذا الحقل إخبارات غيبية كثيرة، سطرها القرآن الكريم منها:

١- إخباره ﷺ بانهزام الفرس على يد الروم، كما في قوله تعالى: ﴿الْمِ \* غُلبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن غُلبَ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْد غَلبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) هود: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الروم: ١- ٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٧٧.

٣- ما أخبر به ﷺ بالغيب في مقام التحدي وإعجاز القرآن وأنه لم يستطع أحد أن يأتي ولو بسورة واحدة، كما قال تعالى: ﴿فَاتُواْ بِسُورَةٍ مُثْلِهِ﴾(١)، وكذا قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾(١).

٤- إخباره بالفتوحات والمغانم الكثيرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَــدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ (٣).

٥- إخباره تعالى أنه يحفظ نبيه من أذى المنافقين، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴿ أَنَ هَذَا وَإِن كَانَ إِخبَارِ بِالغيبِ مِن قبلِ الله تعالى على لسان رسوله عَلَيْهُ ولكن ذلك لا ينافي أن يكون النبي الأكرم عَلَيْهُ يعلم الغيب بالتبع عن طريق إعلام الله تعالى له.

#### علم أهل البيت الملكا

بعد أن تبين أن علم الأنبياء الله هو سنخ علم خاص يتلقاه النبي من الله تعالى سواء أكان عن طريق الإلهام أم التلقين، ينبغي الالتفات إلى أن الله سبحانه وتعالى هو العالم وحده بالاستقلال ولا يشاركه غيره، نعم قد يفيض الله تعالى من علمه على بعض المخلوقات كالأنبياء المله على وفق حكمته تعالى، ومَن ثم قد تتفاوت درجات إفاضة هذا العلم من قبله تعالى حسب ما تقتضبه حكمته.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۳۸.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۳.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٧.

وعلى هذا الأساس نقول: إن الله تعالى خص أهل البيت الميلي أيضاً بهذا النوع من العلم، لكونهم ورثة رسول الله على وهم الثقل والعدل الآخر للقرآن الكريم، وسوف نلج في هذا المبحث من خلال بوابة العقل، وبوابة القرآن الكريم، والروايات الخاصة بذلك وبعض الشواهد الأخرى.

#### الدليل العقلي على علم الإمام

بما أنّه ثبت في محلّه أنّ الأئمة المنتخ خلفاء الله في أرضه، ومقام الخلافة الإلهية في الأرض هو سنخ مقام لحكم الله في أرضه، وهو ما تسجله الأبحاث التفسيرية على هدي قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَلَةً وَلَا الله تعالى في ومن هنا نجد الآلوسي يقول: «ومعنى كونه خليفة أنه خليفة الله تعالى في أرضه، وكذا كل نبي، استخلفهم في عمارة الأرض وسياسة الناس، وتكميل نفوسهم، وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى، ولكن لقصور المستخلف عليه؛ لما أنه في غاية الكدورة والظلمة والجسمانية، وذاته تعالى في غاية التقدس، والمناسبة شرط في قبول الفيض على ما جرت به العادة الإلهية، فلابلاً من متوسط ذي جهتي تجرد وتعلق؛ ليستفيض من جهة ويفيض بأخرى» (٢).

إذن تبين أنّ الخليفة موجود أرضي له بعدان: أحدهما روحي، والآخر معنوي وبشري يؤهله للنهوض بدوره في العالم ليمثل سلطان الله في أرضه، وعلى هذا الأساس فلابلة من أن يتمتع بمواصفات ومزايا خاصة،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني، الآلوسي: ج ١ ص ٢٢٠.

فينبغي أن يكون أعلم مما سواه ليمثل علم الله تعالى، وأن يكون قادراً على تحمل منصب الخلافة في القدرة والسمع والبصر الإلهي على هذه الأرض، ومن هنا نجد نصوصاً روائية وافرة تشهد على أن الرسول وأله أمل بيته الله لهم هذه القدرة بإذن الله تعالى.

ففي الحديث، عن أبي هريرة أن رسول الله على الله الله الله على خشوعكم ولا ركوعكم وإنبي لأراكم من وراء طهري (١٠).

وقد ذكر ابن حبان: «بأن المصطفى الله كان يرى من خلفه كما يرى بين يديه فرقاً بينه وبين أمته» (٢).

ولا غرابة في ذلك، كما يحدثنا القرآن عن كثير من الأنبياء بامتلاكهم مثل هذه القدرة، فهذا نبي الله عيسى الشيخ له قدرة على الخلق وإحياء البشر وشفاء المرضى، قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ \* وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِي إِنْ اللَّهِ وَأَبْرِىءُ الأَكْمَةَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِسي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٣).

ومن هنا نجد أن ابن كثير يقول في تفسيره في ذيل الآية: «وكذلك كان يفعل: يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه، فيطير عياناً بإذن الله عزّ وجلّ الذي جعل هذا معجزة له تدل على أن الله أرسله» (٤٠).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٣٠٣؛ صحيح ابن حبان، ابن حبان ج١٤ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١٤ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) التفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ص ٤٨٥.

وقد جاء في روايات الخلفاء الاثني عشر «كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» ولا ريب أن من يعمل بالهدى لا بد أن يكون على علم خاص من الله سبحانه وتعالى، وإلا فوقوعه في الخطأ لا شك فيه.

إذن تبين أنّ الإمام ( الخليفة ) لابلاً أن يتوفر على علم خاص منه تعالى ليؤهله لإداء مسؤوليته وتمثيله في الأرض.

## الأدلة القرآنية على علم الإمام

نستعرض فيما يلي جملة من الآيات القرآنية الواردة بشأن اختصاص أهل البيت المين بنوع خاص من العلم يختلف عن علم سائر الناس.

#### الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرِ ﴾ (١) وتقريب الاستدلال بهذه الآية يتطلب منا أن نمكث قليلاً لمعرفة حقيقة الوراثة القرآنية واختلافها عن الوراثة الترابية (المادية)، لا سيما مع ملاحظة أن أول ما يطالعنا القرآن به من الوراثة هي وراثة الإمامة المستمرة إلى يوم القيامة التي نلمسها بوضوح من خلال دعوة النبي إبراهيم لذريته.

## دعوة النبي إبراهيم لذريته

إنّ منصب الإمامة وما يمثله من حالة تكاملية للإنسان الذي يعد من أرقى درجات التكامل الإنساني، شاء الله تعالى بلطفه وكرمه وفضله على

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٢.

الأنبياء، أن يجعل من ذريتهم أئمة وهداة يؤدون الواجب الإلهي تكريماً لهم ونعمة ومنة منه تعالى على أنبيائه اللهيالية.

وفي الوقت نفسه كان هذا التكريم يمثل رغبة وأمنية من أمنيات الأنبياء، تفصح عن حالة فطرية عند الإنسان في الرغبة والبقاء والاستمرار من خلال ذريته الصالحة، وهذا بحث اجتماعي مهم يرتبط بدراسة علاقة الإنسان بذريته وشعوره بالبقاء من خلالها.

فالقضية إذاً ترتبط بكلا الجانبين: الجانب الإلهي، وهو تعالى الجواد المتفضل على أنبيائه المجيب لدعائهم، والجانب الإنساني العبودي المتمثل بهؤلاء الأنبياء الذين أخلصوا لله تعالى في العبودية.

وهذا ما نشاهده واضحاً على لسان نبي الله إبراهيم الله الذي هو شيخ الأنبياء، عندما امتحنه الله تعالى، ونجح في ذلك الابتلاء والاختبار، كان أول شيء طلبه من الله تعالى هو أن تكون هذه الإمامة التي حمّله الله مسؤوليتها، أن تكون في ذريته أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ مسؤوليتها، أن تكون في ذريته أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَات فَأَتُمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيِّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وكذا وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلَمَةً للله وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِلَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ ( الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله عن وجل ذريتهما من المسلمين المهتدين المقبولين لديه، إسلامهما لله عز وجل ذريتهما من المسلمين المهتدين المقبولين لديه،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٧–١٢٩.

ولم يقتصرا على ذلك وإنّما طلبا من الله تعالى أن تكون هذه الذرية ذرية تتحمل مسؤولية النبوة والرسالة أيضاً، كما بيّنته الآية الشريفة، حيث جاء فيها: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَيُورَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ﴾.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا يَرِثُنِي﴾.

ولذلك نلاحظ أن رسول الله على كان يفتخر ويقول: «أنّا دعوة إبراهيم» (١) أي في جعله من ذرية إبراهيم الله وأنه الرسول الذي يتلو الآيات، ويعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم.

## الإمامة في الذرية سنة قرآنية

عندما نرجع إلى القرآن ومفاهيمه وتصويره لحركة الأنبياء والرسالات الإلهية، نجد أن هذا التكريم الإلهي للأنبياء، وهو أن يجعل من ذريتهم أنبياء وأثمة يقومون بالواجب الإلهي، فصار ذلك سنة من السنن الإلهية الواضحة في تاريخ الرسالات والأنبياء، كما في قوله تعالى: ﴿وَتُلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن تَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَيُعْسَى وَالْيَاسَ كُلُّ مِّنَ اللهَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ اللهَ الطَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُولُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَالْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِسَ آبَالِهِمْ وَهُدَيَّنَاهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير، الطبراني: ج ۱ ص٤١٤؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٣ ص٥٩؛ كنز العمال: ج ١١ ص٣٨٤ – ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) الإنعام: ٨٣-٨٨

حيث يشير القرآن الكريم في الآيات المباركة إلى هذه السنة التاريخية وتعميمها لتشمل الآباء والإخوان، كما في قوله تعالى ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم، وكذلك ما ورد في سورة مريم عندما تحدث القرآن عن عدد من الأنبياء وهم إبراهيم وبعض ذريته، وإدريس من قبل إبراهيم، وبعد ذلك يذكر القانون العام في الذرية ﴿أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ هَلِيَّنَ مِن ذُرِيَّة آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَلَيْنَا النَّيِينَ مِن ذُرِيَّة آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَلَيْ التَّيِينَ مِن ذُرِيَّة آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَلِي القَرآن وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًّا﴾ (١)، ويشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما يتحدث عن نوح وإبراهيم، وأنه تعالى جعل الكريم إلى هذا المعنى عندما يتحدث عن نوح وإبراهيم وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النبوة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النبوة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النبوة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النبوة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتُومَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢).

وغيرها من الموارد الكثيرة التي لا يسع المجال لاستعراضها.

وبعد أن اتضح أن هذه سنة إلهية تحكم مسيرة وحركة الأنبياء، يبرز لنا عنوان آخر في عدد من الآيات القرآنية، ولعله يعد السبب الرئيس من وراء جعل هذه السنة في حركة الأنبياء وكونهم من ذرية واحدة، وهو ما تحدث عنه القرآن الكريم في مناسبات متعددة، ذلك هو الاصطفاء والاجتباء.

#### ما هو الاصطفاء؟

الاصطفاء لغة هو الاختيار والاجتباء، فمعنى اصطفاهم أي جعلهم

<sup>(</sup>۱) مريم: ۵۸.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٦.

#### الاصطفاء والعدالة الإلهية

إنّ اصطفاء واختيار الله تعالى للأنبياء، إنّما جاء وفقاً للعدالة الإلهية ووفقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٤) و ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٥) إلاّ أن النقطة الجديرة بالالتفات، هي أن الكيفية والآلية التي اختارهم الله عز وجل على أساسها، إنّما جاءت نتيجة علمه تعالى بأن

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) ص: 20–٤٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ١٣.

هؤلاء الأنبياء مطيعون له طاعة لا نظير لها دون غيرهم، ويمتلكون إرادة واستعداداً خاصاً لتحمل المسؤولية، والفناء في ذات الله تعالى وإرادته، بحيث يعجز غيرهم عن الوصول لما وصلوا إليه.

إذن، لعلمه تعالى السابق بهم وبكفاءتهم في تحمل المسؤولية اصطفاهم واختارهم دون غيرهم من الناس؛ لأنه تعالى يعلم بأفعال المكلفين قبل حصولها، ولا ينافي ذلك اختيارهم كما هو واضح.

وعلى هذا الأساس، فإنَّ الله تعالى، بعد علمه السابق بهم، وأنهم يفوقون غيرهم سوف يوليهم عناية خاصة لكي يكونوا قادرين على تحقيق ما كانوا مستعدين لتحقيقه.

ولا ريب أن هذا المنطق هو منطق عقلائي، يمارسه العقلاء في حياتهم، ألا ترى لو وجد بين طلاب مدرسة، طالب يمتاز بنبوغ عالى، فهل من العدالة والإنصاف أن يترك مع بقية الطلبة، ويعامل بمستواهم العلمي الذي يقل عن مستواه بمراتب؟ طبعاً لا، وإنّما من العدالة أن يحضى برعاية استثنائية، ويُوفر له من الإمكانيات ما يجعله قادراً على الإنتاج وتحقيق الغايات المرجوة من نبوغه بحسب قابليته، بل لو كان لديك أولاد، وكان لأحدهم نبوغ وكفاءة، فالمنطق العقلائي يُحتم عليك أن توفر وتهيئ له الظروف وتهتم به وترعاه، ومن الظلم له أن تتركه وتساويه مع غيره في العناية، لأن قوام العدل وأساسه ليس التساوي، وإنّما هو إعطاء كل ذي حق حقه، فمن حق الذي تتوفر فيه القابلية والكفاءة أن تهيئ له ما يستلزم استثمار كفاءته واستعداده.

وعلى ضوء هذا نجد أن الله تعالى أولى عناية خاصة بالأنبياء والمرسلين، لعلمه السابق تعالى بهم وبقابليتهم على طاعته بتلك الدرجة دون غيرهم، بل نجد الآن في علم الهندسة الوراثية أنهم يدرسون جينة الشخص؛ ليتمكنوا من تشخيص قابلياته، ومعرفة كفاءته واستعداده ليضعوه في الموضع المناسب، وأنه هل له قدرة على القيادة والعطاء أم لا؟ وهذا هو منهج الاصطفاء.

### الذرية الصالحة للأنبياء عناية إلهية

من الواضح أن الوراثة والأبوة والجدودة من الأمور التي لها نوع تأثير ومدخلية على تركيبة وشخصية الإنسان ومزاجه بما ينسجم مع عالم الدنيا المادي الذي نعيش فيه، ولذلك شاء الله تعالى لهؤلاء الأنبياء والمرسلين والأئمة الذين اصطفاهم واختارهم أن يجعلهم من ذرية صالحة وأرحام مطهرة، وهذا ما نلمسه في روايات متضافرة في هذا الصدد.

## تقلبهم في الأرحام المطهرة

وهو ما يسمى بأخبار الطينة والأصلاب المطهرة، فقد أخرج بن مردويه عن ابن عباس، قال: سألت رسول الله على فقلت: بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجنة؟ فتبسم حتى بدت نواجذه، ثم قال: «إني كنت في صلبه وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح، فقذفت في النار في صلب أبي إبراهيم، لم يلتق أبواي قط على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة، مصفى مهذباً، لا

تتشعب شُعبتان إلا كنت في خيرهما، قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي، وبالإسلام هداني، وبين في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل شيء من صفتي في شرق الأرض وغربها، وعلمني كتابه في سمائه، وشق لي من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد، ووعدني أن يحبوني بالحوض وأعطاني الكوثر، وأنا أول شافع وأول مشفّع، ثم أخرجني في خير قرون أمتي، وأمتى الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»(۱).

وعن رسول الله على قال: «ما بال أقوام ينتقصون علياً، مَن تنقّص علياً فقد تنقّص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق عليا فقد فارقني وإن علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليهم» (٢).

وعن رسول الأكرم ﷺ قال: «خلقت أنا وهارون ابن عمران ويحيى بـن زكريا وعلي بن أبي طالب من طينة واحدة»(٣).

#### أبعاد أخرى

إذن ظاهرة اختيار واصطفاء الأنبياء والمرسلين والأئمة، وجعلهم في ذرية واحدة، لا ينحصر أثرها في عناية الله تعالى بهم وجعلهم في أصلاب وأرحام مطهرة فحسب، وإنّما نجد لهذه الظاهرة أبعاداً وأهدافاً أخرى ذات أهمية فائقة، منها:

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور، السيوطي: ج٦ ص ٣٣٢؛ تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر: ج٣ ص ٤٠٨، وكذلك البداية والنهاية، ابن كثير: ج١ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج ٩ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج٦ص٥٦؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٤٢ ص٦٣.

#### أولا: البعد التاريخي

وهذا واضح كما في اختيار الله تعالى أوصياء الأنبياء، حيث نجد أن اختياره تعالى للأوصياء يتركز على أولئك المقربين للأنبياء من أقاربهم أو ذراريهم ممن يرتبطون بالنبي أو الرسول القائد ارتباطاً نسبياً، كما في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ (١) وغيرها من الآيات (٢).

#### ثانيا: البعد الرسالي

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) الأنعام: ۸۳ – ۸۷

٣- البقرة: ١٢٤.

### ما هي حقيقة وراثة الأنبياء؟

على ضوء ما سلف آنفاً يتضح أن وراثة الأنبياء أعم من الوراثة المتعارفة، فهي شاملة لوراثة العلم والنور والملك، ومن هنا نجد الفخر، الرازي يفسر آية ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ (١) على أنها أعم من وراثة النبوة والمال حيث قال: «... الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن يرث الموت على شرائط، وليس كذلك النبوة لأن الموت لا يكون سبباً لنبوة الولد فمن هذا الوجه يفترقان، وذلك لا يمنع من أن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته»، ثم ذكر وجوها عند موته» ثم ذكر وجوها عديدة ليشمول الإرث للمال إذا قام به عند موته»، ثم ذكر وجوها عديدة ليشمول الإرث للمال والنبوة والمقامات الرسالية، إلى أن قال: «فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال» (٢).

فمن أبرز ما يورث في أسرة التوحيد بين الأنبياء والمرسلين والأئمة هو العلم، ولا يخفى ما في العلم من فضل ومزية، ولذا فإن الفخر الرازي في ذيل الآية المباركة ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، قال: «في الآية دليل على علو مرتبة العلم؛ لأنهما أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما،... إن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم» (١٠).

وبهذا يتبين أنَّ الأنبياء والمرسلين والأئمة وراثتهم نورية فضلاً عن

<sup>(</sup>١) النمل: ١٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير، للفخر الرازي: المجلد الثاني عشر ج ٢٤ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير، الفخر الرازي: المجلد الثاني عشر: ج ٢٤ ص ١٨٦.

الوراثة المتعارفة، وأن أبرز شيء متوارث فيما بينهم هو العلم والنبوة والحكمة، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِئَا ﴾. قال الثعلبي في مراثي المجالس في آية ﴿ وَورِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾: «يعني نبوته وحكمته وملكه».

### أهل البيت المي ورثة الأنبياء

وحيث إن أهل البيت الملاح من تلك الشجرة المباركة، ومن أسرة التوحيد، ومن تلك الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة المصطفاة المجتباة المتمثلة بالأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيدهم وأفضلهم نبينا محمد المناه فهم المناه ورثة الأنبياء وممن اصطفاهم واختارهم واجتباهم الله سبحانه وتعالى لسابق علمه بطاعتهم وحبهم وفنائهم في ذات الله تعالى.

وإليك نموذجاً من الشواهد الروائية المؤكّدة لوراثة أهل البيت الله للأنباء:

## ١ - الإمام علي وذريته الله وارثو رسول الله

ففي المناقب للخوارزمي عن رسول الله عند المؤاخاة أنه قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي فأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي، فقال: يا رسول الله ما أرث منك؟ قال ما ورثت الأنبياء، قال وما أورثت الأنبياء قبلك؟ قال كتاب الله وسنة نبيهم» (١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٥ ص ٢٢١؛ وذكره ابن حبان في الثقات: ج١ ص ١٤٢؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٢١ ص٤١٥، ج٤٢ ص٥٣؛ مناقب الخورازمي، الخوارزمي: ص١٥٢.

على أنت أخي ووارثي ووصيي، محبّك محبي، ومبغضك مبغضي، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، يا على أنا وأنت والأئمة من ولـدك سادات في الدنيا وملوك في الآخرة، من عرفنا فقد عرف الله عزّ وجلّ، ومن أنكرنا فقد أنكر الله عز وجل» (١).

وعن أبى ذر الله أنه قال: «أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أنا جندب بن جنادة الربذي، إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، محمد الصفوة من نوح، فالأول من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، والعترة الهادية من محمد، إنه شرف شريفهم، واستحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة وكالكعبة المستورة، أو كالقبلة المنصوبة، أو كالشمس الضاحية، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الهادية، أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتها، وبورك زبدها، ومحمد وارث علم آدم وما فضل به النبيون، وعلى بن أبي طالب وصيّ محمد، ووارث علمه، أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها! أما لو قدّمتم من قدّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم، ومن تحت أقدامكم، ولما عال ولي الله، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله وسنة نبيه، فأما إذ فعلتم ما فعلتم، فذوقوا وبال أمركم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (٢).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج ٢ ص ١٧١.

## ٧- الأنبياء يقرون بولاية علي وذريته الملك

أخرج الحاكم الحسكاني في شواهده: «إن النبي الله أسري به جمع الله تعالى بينه وبين الأنبياء، ثم قال: سلهم يا محمد على ماذا أبعثتم؟ [فسألهم] فقالوا: أبعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الإقرار بنبوتك، والولاية لعلى بن أبي طالب»(١).

وأخرج أيضاً عن أنس أنه قال: «قلنا لسلمان: سل النبي من وصيّه فقال له سلمان: يا رسول الله من وصيك، قال: «يا سلمان من كان وصيّ موسى؟ فقال: يوشع بن نون. قال: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعودي على بن أبي طالب» (٢).

وعن الرسول الأكرم الله قال: ﴿إِنَّ الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذريته فلا تذهب بكم الأباطيل» (٢)، ونحوها من الروايات الكثيرة.

وهذه الروايات فيها دلالة صريحة على وراثة الإمام على وأهل البيت الله للنبي الأكرم على أن إقرار الأنبياء بولاية الإمام على الله على يستلزم كونه حامل على الأنبياء الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

#### ٣- أهل البيت الني ورثة الكتاب

لقد وردت جملة من الروايات تؤكد على أن أهل البيت الله هم ورثة

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني: ج ٢ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٧٨.

الكتاب الكريم.

منها: ما أخرجه السيوطي في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ قال: «هم أهل بيت طهرهم الله من السوء واختصهم برحمته، قال: وحدّث الضحاك بن مزاحم أن نبي الله عَلَيْ كان يقول: نحن أهل بيت طهرهم الله، من شجرة النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم» (١٠).

ومنها: ما أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهده، عن الحرث، قال سألت أمير المؤمنين علي على هذه الآية: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكرِ ﴾ قال: ((والله إنّا أهل الذكر، ونحن أهل العلم، ونحن معدن التأويل والتنزيل، وقد سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: أنا مدينة العلم وعلي "بابها، فمن أراد العلم فليأت من بابه » (٢).

ومنها: ما ورد عن عبد الله بن أعين قال: سمعت جعفر الصادق الله يقول: «قد ولدني رسول الله على وأنا أعلم كتاب الله، وفيه بدأ الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر الجنة وخبر النار، وخبر ما كان وخبر ما يكون، وأنا أعلم ذلك كلّه كأنما أنظر إلى كفي، وأن الله يقول: ﴿ تُبِيّانًا لّكُلّ شَيْء ﴾ ويقول تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الله عِن عَبَادِنا ﴾ فنحن الذين اصطفانا الله جل شأنه، وأورثنا هذا الكتاب، فيه تبيان لكل شيء » (").

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج٦ ص٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج ١ ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، القندوزي: ج اص ٨١.

ومنها: ما جاء عن أمير المؤمنين علي الله أنه قال: «لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه من هذه الأمه أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله»(١).

ومنها: ما في ينابيع المودة عن الإمام الباقر الله قال: «ونحن مستودع مواريث الأنبياء... ونحن العلم المرفوع للحق» (٢).

وغيرها من الروايات التي لا يسع المجال لذكرها، ولا يخفى ما في دلالتها على أن أهل البيت الميلا ورثة علم رسول الله على أن أهل البيت الميلا ورثة علم رسول الله على الأمة، كما في رسول الله على الأمة، كما في قوله على إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذريته فلا تذهبن بكم الأباطيل» (٣).

### أعلمية أهل البيت في القرآن الكريم

من الأدلة االقرآنية على أعلمية أهل البيت الله مضافاً إلى ما تقدم: قوله تعالى: ﴿كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا يَنْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (1).

ففي هذه الآية المباركة يبين الله تعالى لرسوله الأكرم عَلَيْكُ كيفية الإجابة

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي حديد: ج١ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) نظم درر السمطين، الزرندي: ص٢٠٨؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٧٨، ج٢ ص٥٥، ٢٨٣. ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٤٣.

والمحاججة مع الكفار الذين ينكرون نبوته ورسالته، بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ اللَّهِ مَا لَكُفَارِ الذِّينَ يَنْكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ حيث لقن الله تعالى نبيه ﷺ في مقام إثبات نبوته بأن يستشهد بشهادتين:

الشهادة الأولى: وهي شهادة الله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ وأنه تعالى هو الذي أوحى إليه القرآن الكريم، وأنه معجزة خالدة، وهذه شهادة إلهية عظيمة لا تعدلها شهادة، ولا ينضر معها جحود هؤلاء الكافرين.

الشهادة الثانية: شهادة من عنده علم الكتاب: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ فجعل شهادة الذي عنده علم الكتاب لإثبات رسالته وصحة دعوته، وكفى بهذه الشهادة كرامة وفضلاً، لاقترانها بشهادة الله تعالى. ولكي نقف على عظمة هذه الشهادة ينبغي التعرف على حقيقة علم الكتاب:

#### حقيقت علم الكتاب

لمعرفة حقيقة علم الكتاب ينبغي أن نقف متأملين قليلاً عند قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌ مَّ أَمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِندَهُ علْهِ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُّ إِلَيْكَ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُّ إِلَيْكَ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُ إِلَيْكَ طَوْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُ إِلَيْكَ طَوْفُكَ فَلَمًا يَشْكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي فَضْلِ رَبِّي لِيَنْلُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي كَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَنْ الْكَتَابِ أَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٨ - ٤٠.

فإن هذه الآية المباركة تبين أن وصي سليمان الله كان عنده بعض علم الكتاب وليس علم الكتاب كله، كما هو واضح من قوله: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ حيث إن (من) في الآية الكريمة تبعيضية، أي عنده بعض علم الكتاب، وبهذا البعض من العلم من الكتاب كان لوصي سليمان (آصف بن برخيا) القدرة على الإتيان بعرش بلقيس من سبأ في اليمن إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟!

## حدود علم الكتاب

وُصف الكتاب في القرآن الكريم بأنه يحتوي على كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

وكلمه (شيء) في الآية مفهوم مطلق لا يوجد أعم منه، فلا يخرج من هذا التعميم مخلوق من الأزل إلى الأبد، لا سيما مع ملاحظة أن الشيء في الآية جاء مشفوعاً بكلمة (كل) التي تؤكد العموم، إذن الكتاب بيان لكل شيء.

ومن البديهي أن هذا الضرب من العلم بالكتاب الذي تشير إليه الآية الكريمة آنفة الذكر: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ والآية المباركة: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَيْنِي وَيَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٢) أن هذا العلم ليس هو العلم المتعارف بين الناس المسمّى بالعلم الحصولي، بل هو سنخ آخر من العلم ميزته أن لصاحبه القدرة على التصرف بنظام التكوين، وبواسطته

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٩

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٤٣.

استطاع وصي سليمان -الذي عنده علم من الكتاب- أن يأتي بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين.

## من الذي عنده علم الكتاب؟

استفاضت الروايات، واحتشدت دلالاتها على أن المراد بمن عنده علم الكتاب في الآية: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ أنه الكتاب في الآية: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ أنه الإمام علي بن أبي طالب الله فقد جاءت هذه الشواهد الروائية بألسنة مختلفة ملتقية في نقطة واحدة، وهي أن الذي عنده علم الكتاب في الآية هو علي بن أبي طالب الله منها:

## الإمام علي الله أحصى علم كل شيء

1- أخرج القندوزي في ينابيع المودة بسنده عن الحسين بن على الله هو لما نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ قالوا يا رسول الله هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ قال: «لا، فأقبل أبي الله فقال على الله فيه علم كل شيء» (١).

٢- أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، في هذا المجال ستة أحاديث عن ابن عباس، وأبي صالح، والإمام الباقر الله ومحمد بن الحنفية، وأبي سعيد الخدري، نكتفي بنقل حديث واحد منها، وهو ما جاء عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: «سألت رسول الله عن قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ قال: ذاك أخي على بن أبي طالب» (٢).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، الحسكاني عبد الله بن أحمد: ج١ ص ٤٠٥-٤٠٠.

٣- أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره حديثين، الأول عن ابن عبد الله بن عطاء أنه قال: «كنتُ جالسا مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالساً في ناحية، فقلت: لأبي جعفر: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، فقال: إنما ذلك علي بن أبي طالب الله والثاني؛ عن أبي عمر زاذان، عن أبن الحنفية: « ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾، قال: هو علي بن أبي طالب (١).

3- أخرج القرطبي في تفسيره، عن عبد الله بن عطاء أنه قال: «قلت: لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله ، زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، فقال: «إنما ذلك علي بن أبي طالب الله ، وكذلك قال محمد بن الحنفية» (٢).

٥- أخرج الحافظ أبو نعيم الاصفهاني في كتابه «ما نزل من القرآن في علي علي علي عن إسماعيل بن سليمان: عن [محمد] بن الحنفية في قوله عز وجلّ: ﴿قُلْ كَفَى باللّه شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ قال: (هو علي بن أبي طَالبَ عَلِي ﴿ ).

7- قال الآلوسي في تفسيره: «قال محمد بن الحنفية، والباقر كما في البحر: المراد بـ (من)، علي (كرم الله تعالى وجهه)، الظاهر أن المراد بالكتاب حينئذ القرآن، ولعمري إن عنده (رضي الله تعالى عنه) علم

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان، الثعلبي أبو إسحاق أحمد: ج٥ ص٣٠٣-٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي محمد بن أحمد: ج٩ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في على الله ، الإصبهاني؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد (أبو نعيم): ص١٢٥؛ تحقيق محمد باقر المحمودي.

الكتاب كملاً»(١)!.

٧- ابن مردویه (۳ روی في کتابه (مناقب علي بن أبي طالب ﷺ، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكتَابِ﴾ قال:

(ae علي بن أبي طالب $(ae)^{(7)}$ .

### اختصاص أهل البيت الله بعلم الكتاب

بعد أن اتضح أن الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله بمقتضى الروايات الآنفة الذكر، فهنالك عدة آيات قرآنية تشير إلى اختصاص رسول الله على وأهل البيت الله بعلم الكتاب فضلاً عن الروايات الصحيحة، ومن جملة هذه الآيات ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ وقوله تعالى ﴿مَّا فَي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾، حيث دلت هاتان الآيتان على أن القرآن فيه تبيان كل شيء، ثم إننا لو سألنا القرآن الكريم عن سبب وجود الاختلافات الكثيرة بين المسلمين مع أن القرآن الكريم موجود بين أيديهم؟ لأجابنا بأن هذا الكتاب الذي فيه تبيان لكل شيء يحمله ثلة

<sup>(</sup>١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي: ج١٣ ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في حقه: ابن مردويه الحافظ، المجوّد، العلامة، محدّث أصبهان، كان من فرسان الحديث، فهماً يقظاً متقياً كثير الحديث جداً، ومن نظر في تواليفه عرف محله من الحفظ، راجع: الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج١٧: ص٣٠٨-٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) مناقب علي بن أبي طالب التي الأصبهاني؛ ابن مردويه أحمد بن موسى: ص ٢٦٨؛ جمعه وقدم له عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٨٩

ثانياً: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْتُونِ، لاَ يَمَسُّهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ﴾. ولأجل أن نتفهم الآية المباركة ينبغي بيان مقدمة تساهم في الوصول إلى المطلوب: وملخص هذه المقدمة: هي أنّ لكلّ شيء أربعة وجودات: الوجود الأول: وهو الوجود الكتبي مثل كتابة (زيد).

الوجود الثاني: الوجود اللفظي كما لو تلفظنا بكلمة (زيد) فقط. الوجود الثالث: الوجود الذهني كوجود صورة زيد في ذهننا.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٩.

الوجود الرابع: الوجود الخارجي وهو وجود زيد حقيقة في الخارج. والقرآن الكريم لا يخرج عن هذه الحقيقة التكوينية، فهو له أربعة وجودات أيضاً، فوجوده اللفظي هو القرآن المصوت به، وكذا له وجود كتبي وهو هذه النسخة الشريفة الموجودة والتي لها أحكام شرعية خاصة

ووجوده الذهني الذي هو عبارة عن تدبر معانيه السامية، والتأمل فيها، وهي ما دعانا الباري تعالى إلى التدبر والتأمل فيها.

ووجوده الخارجي هو نفس حقيقة القرآن الكريم، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتُصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾، فتصدع الجبل لا يحصل بوجود القرآن اللفظي أو الكتبي بتلاوته أو كتابته أو وضعه على الجبل، ولا بوجود القرآن الذهني بل تصدع الجبل فيما إذا نزلت حقيقة القرآن الخارجية على الجبل، وهذا هو ما نصّت عليه الآية المباركة.

وبعد أن اتضحت هذه المقدمة وهي أن للقرآن حقيقة خارجية تكوينية سامية، فإن هذه الحقيقة لا يمكن أن يصل إليها إلا المطهرون، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكُنُون \* لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ومعنى (مكنون) أي محفوظ؛ ولذا قال الراغب الأصفهاني في مفرداته في معنى قوله تعالى: ﴿﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ أي لا يبلغ حقائق معرفته إلا من طهر نفسه وتنقى من درن الفساد»(١).

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، الراغب: ص ٣٠٨.

#### من هم المطهرون؟

1- ما ورد عن عبد الله بن جعفر لما نظر رسول الله على الرحمة هابطة قال: «ادعوا لي، ادعوا لي، فقالت صفية: من؟ قال على أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسين، فجيء بهم فألقى عليهم كساءه، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد، وأنزل الله عز وجل، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُنْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾»، [قال الحاكم]: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد صحت الرواية على شرط الشيخين، أنه علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله» (۱).

٢- ما ورد عن أبي سلمة: فدعا حسناً وحسيناً، وفاطمة، فأجلسهم بين يديه، ودعا علياً فأجلسه خلفه فتجلل هو وهم بالكساء، ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» (٢).

ومنها: ما رواه ابن كثير في تفسيره قال: «... حدثنا شداد بن عمار قال دخلت على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وعنده قوم فذكروا علياً رضي

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣: ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، الطبري: ج٢٢: ص١٢؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٩: ص٢٦؛ شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني: ج٢: ص ١٤٠ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص ١٤٥.

الله عنه فشتموه، فشتمته معهم، فلما قاموا قال لي شتمت هذا الرجل؟ قلت: قد شتموه فشتمته معهم، ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله عليه؟ قلت: بلى، قال: أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي رضي الله عنه، فقالت توجه إلى رسول الله عليه فجلست أنتظره، حتى جاء رسول الله عليه ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم آخذاً كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسناً وحسيناً رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه ثم فأجلس عنها وقال: كساءه، ثم تلى الله عنهما وألما يُريدُ الله ليُذهب عنكمُ الرِّجْسَ أهل البيت ويُطهر كُمْ تَطْهِرًا ، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي وأهل بيتي أحق» (١).

٣- وعنه أيضاً في رواية أخرى عن أم سلمة قالت: «فأخذ على فضل الكساء فغطاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهر هم تطهيراً، قالت – أم سلمة –: فأدخلت رأسي البيت، فقلت وأنا معكم يا رسول الله؟ فقال على أبي أبك إلى خير، إنك إلى خير» (٢).

2- وفي رواية ثالثة عنها أيضاً قالت: «فلما رآهم مقبلين مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يده إلى كساء كان على منامه، فمده وبسطه، وأجلسهم عليهم، ثم أخذ بأطرف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأوما به بيده اليمنى إلى ربه، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج٣٠ ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٢)المصدر نفسه: ج٣ ص٤٩٢.

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»(١).

٥- وفي رواية رابعة كذلك قالت: «... فاجتمعوا فجللهم رسول الله على الله الله والله الله الله الله الله وأنا؟ قالت: والله ما أنعم، وقال: إنك إلى خير (٢).

7- وفي رواية خامسة عن أم سلمة أيضاً: «... بينما رسول الله عَلَيْهُ في بيتي يوماً، إذ قالت: الخادم إن فاطمة وعلياً بالسدة، قالت: فقال لي رسول الله عَلَيْهُ: قومي فتنحي عن أهل بيتي»(").

٧- وفي رواية سادسة عن أم سلمة: «قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، قالت: وأنا جالسة على باب البيت، فقلت يا رسول الله: ألست من أهل البيت؟ فقال عَلَيْهُ: إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي...» (٤).

وهذه الروايات وغيرها صريحة في الدلالة على أن المراد بأهل البيت هم على فاطمة والحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين الملكانية.

ومما يزيد هذه الحقيقة تأكيداً ـ وهي أن أهل البيت الحِي لديهم علم وحقيقة القرآن ـ قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج٣ ص٤٩٣؛ جامع البيان، الطبري: ج٢٢ ص ١١؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج٢ ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج٣ ص٤٩٣؛ وانظر: المعجم الأوسط، الطبراني: ج٤ ص١٣٤؛ وانظر: شواهد التنزيل، الحسكاني: ج٢ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير، أبن كثير: ج٣ ص٤٦٦.

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي الله أنه خطب الناس قائلاً: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى، ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم» (١).

إذن تبين من هذه الروايات أنّ علم الكتاب إنما هو عند أهل البيت المليِّكِ بفضل الله تعالى واصطفائه لهم.

## الروايات الخاصة في علم أهل البيت الكا

وأما على صعيد البحث الروائي فقد تواترت الروايات المؤكّدة على أعلمية أهل البيت الله فضلاً عن كونهم ورثة النبي الله منها:

### ١- علم الأنبياء عند أهل البيت المتاليقان:

أخرج القندوزي الحنفي في الينابيع، عن عمر بن أذينة عن جعفر الصادق الله قال: قال أمير المؤمنين: «ألا إن العلم الذي هبط به آدم الله من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين» (٢).

## ٢- علم الكتاب كله عند أهل البيت التيليُّ:

أخرج القندوزي الحنفي عن الإمام الصادق الله الله قال: «علم الكتاب والله عندنا وما أعطي وزير سليمان بن داود، إنما عنده حرف واحد من

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٧، ج ٩ ص ٨٤؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص ٣٠٦.

الاسم الأعظم، وعلم بعض الكتاب كان عنده... وقال في علي الله ومن عنده علم الكتاب» (١)، وعن الإمام علي الله أنّه قال: «ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا» (٢).

## ٣- أعطي أهل البيت سبعا لم ينعطها أحد قبلهم

أخرج ابن المغازلي عن علي اللهِ على الله على الل

# ٤- الإمام علي الطِّلْ عيبة علم الرسول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أخرج ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن ابن عباس قال: «علي عيبة علمي»(1).

### 0- الإمام على الله يعلم ظاهر القرآن وباطنه

أخرج القندوزي الحنفي في ينابيع المودة عن ابن مسعود أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف له ظهر وبطن، وأن علياً الله علم القرآن ظاهره وباطنه» (°).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة: ج ١ ص٢٧٦؛ جواهر المطالب: أحمد بن محمد الدمشقي الشافعي: ج ١ ص٣٤٣؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج ١ ص ٨٠٠ ج٣ ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) مناقب علي بن أبي طالب الله البنا المغازلي ص ٢٩٥، ط٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٤٢ ص ٣٨٥، وكذا جاء في الكامل: ج٤ ص ١٠١؛ ميزان الاعتدال: ج٢ ص ٣٠١؛ ميزان الاعتدال: ج٢ ص ٣٢٧؛ فيظ القدير في شرح الجامع الصغير: ج٤ ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينابيع المودة، القندوزي ج ١ ص٢١٥، ٢٢٣، ج٣ ص١٤٦.

### هل أن أهل البيت الله يعلمون الغيب؟

إنّ جدلية العلم بالغيب من قبل الرسول الأكرم عَلَيْ وأهل البيت المَيْ من المحدليات التي اتخذها المناوئون ذريعة للنيل من مذهب الشيعة الاثني عشرية وهذه الجدلية قائمة على مغالطة واضحة.

#### وجهالمغالطت

محصل ومنشأ هذه المغالطة وجود بعض الآيات القرآنية التي تنفي علم الغيب عن الأنبياء، كما في الآية الكريمة: ﴿مَا كُنتُ بدْعًا مِّنْ الرُّسُل وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ (١) وكذا قوله تعالى: ﴿قُلَ لاَّ أَقُولُ لَكُمْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلَ لاَّ أَمْلكُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلَ لاَّ أَمْلكُ لنَفْسَي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَسْتَكْثَرُتُ مَنَ الْخَيْر وَمَا مَسَنيَ السُّوءَ ﴾ (١).

إذن على ضوء هذه الآيات يتبين عدم اطّلاع الأنبياء مطلقاً على الغيب، وأن علم الغيب مختص بالله تعالى.

والمغالطة المخبوءة في هذا الاستدلال هو أن المستدل بالآيات على نفي علم الغيب عن الأنبياء كما تقدم اقتصر على بعض الآيات، بل في آية واحدة اقتصر على صدر الآية وطرح ذيلها، مع أن هذا الأسلوب من التعامل مع القرآن الكريم من الوقوف على آية واحدة فقط، أو صدر آية وطرح ذيلها، أو غض النظر عن الآيات الأخرى أسلوب يخالف حتى

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٩

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٠.

أسلوب المحاورات العرفية؛ فإن المتكلم لا يصح نسبة الكلام إليه إلا بعد ملاحظة مجموع كلامه، ولبيان ذلك نقول:

إن صدر الآية وإن كان يحكي قول النبي الله بأنه لا يعلم الغيب، إلا أنه ورد في ذيلها استثناء ـ وهو الذي أغفله المستشكل — وهو قوله تعالى: وإلا مَا يُوحَى إلَي مَ فالنبي الله يَله يُريد القول بأن علم بالغيب بنحو الاستقلال مختص بالله تعالى ولا يشاركه أحد في ذلك قط، بل يستحيل أن يشاركه فيه أحد، ولكن قد يفيض الله تعالى من علوم الغيب على بعض عباده كالأنبياء والمرسلين والأئمة الميل ولا ينافي ذلك كونهم الله مخلوقين، فقراء إلى الله تعالى، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، وهذا لا ينافي استقلاله تعالى بعلم الغيب، وهذا ما تكفلت ببيانه آيات كثيرة منها:

١ - قول ه تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾(١).

٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُسوئُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتُوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَن أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يُومَى إِلَيْ قُلْ هَلْ يَسْتُوكِ الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا أَنْهَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَن أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلْدُكَ مَن أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَن أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَن أَنبَاء الْغَيْبِ أَوْ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْفَالِدَ لَيْنَا فَالْعَلْمُ اللَّهُ الْمَا لُولُونَ ﴾ (٣) أَنْ اللَّهُ مَن أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَن أَنبَاء الْعَيْبِ أَنْ اللَّهُ الْتَوْمِ لَهُ الْعَلْمُ الْمَالِي اللَّه الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ أَنْهَا لَا اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا إِلَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا إِلَيْكَ مِنْ أَنْهَا مَا لُولَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا إِلْهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمَالُعُونِهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنَا إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا إِلَيْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَالِهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالِمُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٦ – ٢٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٠.

كُنتَ تَعْلَمُهَا أنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُـتَقِينَ (')، وغيرها هذه الآيات مما يشاركها في هذا المعنى، من هنا قال الآلوسي في تفسيره للآية المباركة ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّـهُ (''): «لعل الحق أن يقال إن نفي علم الغيب عن غيره جل وعلا، هو ما كان للشخص الحق أن يقال إن نفي علم الغيب عن غيره ولم وعلا، هو ما كان للشخص بذاته أي بلا واسطة في ثبوته لهم، وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفي في شيء، وإنما هو من الواجب عز وجل إفاضة منه عليهم بوجه من الوجوه، فلا يقال إنهم علموا بالغيب بذلك المعنى [يعني الاستقلال]، من الوجوه، فلا يقال إنهم أظهروا وأطلعوا على الغيب» ("".

وهذا المعنى يلتقي مع ما أثر عن أهل البيت المين فقد ورد عن الإمام الباقر المين أنه قال: «يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم» (أ) وهو عين معنى الآية، هي قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إلا مَن ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ (٥) ولا شك أن الرسول هو المرتضى، وأهل البيت المين ورثته.

(١) هو د: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير روح المعاني، الآلوسي: ص٩.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، الكليني: ج١ ص٢٥٦، بصائر الدرجات، الصفار: ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) الجن: ٢٦ – ٢٧.

#### وحاصل ما تقدم:

إنّ الآيات الدالة على اختصاص علم الغيب به سبحانه، هو ما يليق بساحة الواجب الذي لا يشاركه فيه أحد، وهو العلم الذاتي بالاستقلال والأصالة، بل هذا النوع من العلم يمتنع أن يشاركه أحد فيه، لاستلزامه الشرك و تعدد الواجب الغني، فإطلاع غير الله تعالى إنما يكون بالتبع، نظير قوله تعالى: ﴿اللّهُ يَتَوَفّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ ﴾ (١) الذي يكون ظاهراً في أن التوفي منحصر بالله تعالى، مع أنّه تعالى أسنده إلى ملك الموت في موارد، وإلى رسله في موارد أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿قُولُهُ رُسُلُنَ ﴾ (١) الذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿قُولُهُ رُسُلُنَ ﴾ (١) .

إذن لا إشكال في علم النبي عَلَيْ بالغيب بإذن الله تعالى وفضله، بل هنالك موارد لا يمكن التغاضي والتغافل عنها، كالتي أخبر النبي عَلَيْ عن بعضها بما يتعلق بالمغيّبات، كما تقدمت الإشارة إليه.

#### أهل البيت الله يعلمون الغيب

بعد أن تبين أن المراد بعلم الغيب الممتنع هو العلم بالأصالة والاستقلال، وهو خاص بالله تعالى، وأمّا العلم بالغيب بإذن الله تعالى وبمشيئته وبإفاضته على من يرتضيه فلا إشكال فيه، يثبت على هذا الأساس أن النبي على العلم الغيب بإذن الله تعالى ومشيئته.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٦١.

وعلى ضوء ما تقدم من أن أهل البيت هم ورثة رسول الله على الله على أن أهل البيت هم ورثة رسول الله على الله الله أشرنا إليه \_ يثبت علمهم الله بالغيب بإنباء الرسول الله الله أمير المؤمنين على الله بالغيب في مواطن متعددة، منها:

أولاً: إخباره عبور الخوارج وعدم عبور الخوارج وعدم عبور الخوارج النهر، بعد أن قيل له قد عبروا(١).

ثانياً: إخباره بمقتل ولده الحسين الله لما اجتاز أرض كربلاء، حيث بكى الله وقال «ههنا مناخ ركابهم وههنا موضع رحالهم وها هنا مهراق دمائهم فتية من آل محمد المله يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض» (٢٠).

ثالثاً: قوله الله قبل قتاله الفرق الثلاث: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» والمقصود من هؤلاء هم أصحاب الجمل وأصحاب معاوية وخوارج النهروان، الذين قاتلهم في الجمل وصفين والنهروان، فقاتلهم الله وكان الأمر كما أخبر به الله (").

رابعاً: إخباره بملك معاوية من بعده، وإخباره بعدة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص لحرب البصرة، وإخباره بمن يقتل من أصحابه أو يصلب، وإخباره عن مقتل عبد الله بن الزبير، وإخباره عن هلاك أهل

<sup>(</sup>١) مروج الذهب، المسعودي: ج٢ ص ٤٢٥، الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج٣ ص ٣٤٧، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٩ ص١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ذخائر العقبى: ص٩٧؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص١٨٦؛ وانظر شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ج٣ص ١٦٩ – ١٧١.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث، ابن الأمثير: ج٥ ص١١٤؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٧ ص٣٣٨؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام على التَّلِمُ، ابن الدمشقى: ج٢ ص ٨١.

البصرة بالغرق، وإخباره عن النفس الزكية ونحوها(').

خامساً: قال الحافظ الجويني في فرائد السمطين: «الإمام الثامن [علي بن موسى الرضا] مظهر خفيات الأسرار، ومبرز خبيات الأمور... والواقف على غوامض السر المكتوم والمخبر بما هو آت وعمّا غبر ومضى والمرضي عند الله..» (٢).

#### هل الاعتقاد بعلم النبي وأهل بيته بالغيب غلو؟

عرّفوا الغلو: بأنه مجاوزة الحد، يقال غلا فلان في الدين غلواً تشدد حتى تجاوز الحد<sup>(٣)</sup>، وكل من تجاوز حد الاعتدال وغلا، يصح لُغوياً تسميته بالمتطرف، جاء في المعجم الوسيط في معنى تطرف «تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط»<sup>(٤)</sup>.

وقد عرّف ابن تيمية الغلو شرعاً «بأنه مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق»(٥).

وجاء في فتح الباري: «إذ أن الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد» (٦).

وبذلك تبين أن الغلو هو تجاوز الحد الذي حدده الله تعالى ورسوله

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ج٧ ص٤٧-٤٩.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين: ج٢ ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح للجوهري مادة (غلا) واللسان لابن منظور (غلو).

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط: مادة (طرف).

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية: ج اص ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري، ابن حجر: ج١٣ ص٢٣٤.

للشيء، فالمغالي هو الذي يتجاوز ما حدده الله ورسوله لذلك الشيء اتباعاً للهوى، وخروجاً عن الحق إلى الباطل، بحيث يصفه بوصف لم يسبق أن يصفه الله ورسوله به من غير دليل عقلي عليه.

وعلى ضوء ما سلف هل يمكن إطلاق الغلو على مَن قال: إن النبي عَلَيْهُ أُعلم وأفضل أخبر بالمغيبات كما تقدم إثبات ذلك؟ وهل من الغلو أنه عَلَيْهُ أعلم وأفضل الأنبياء السابقين؟ وهل من الغلو أن نقول: إن الله تعالى اصطفاه واختاره؟

وهل من الغلو أن نقول: إن علم أهل البيت من علم النبي على ورّثهم النبي على ورّثهم الله وررثهم إياه كما ثبت ذلك في جملة من الروايات المتضافرة؟

#### هل تعظيم الرسول على وأهل بيته من الغلو؟

ولكي تكون الإجابة واضحة بعيدة عن الملابسات، ينبغي أن نعرض هذا السؤال على الشريعة الإسلامية:

وبدءاً نقول: إنّ الذي نلمسه من الشريعة هو أنه ليس كل تعظيم وإكبار واحترام يكون تأليهاً للشخص المعظّم، وغالباً ما نجد أن الأمر بتعظيم واحترام هذه المخلوقات مشفوع ببيان السبب من وراء ذلك التعظيم، وهو أن نفس الإعظام والإكبار بأمر من الله لمخلوق معين هو طاعة لله تعالى وتعظيم له، ومن استكبر وأبى ورفض تعظيم من أمر الله تعالى بتعظيمه يعد عصياناً لله تعالى وإنكاراً عليه.

وهذا ما يتجلى واضحاً من أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم، فهو إعظام لآدم بأمر منه تعالى، وحاشا لله تعالى أن يشرك أحداً في كبريائه.

إذن إعظام الملائكة لآدم إنما هو إعظام لله تعالى؛ لأنه متسبب عن أمره تعالى، ولذا نجد أن الله جعل مصير إبليس مرهوناً بإعظام آدم والسجود له، فرفض إبليس لإعظام آدم يعد استكباراً على الله تعالى، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَتِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ (١).

وهذا الأمر يكشف عن حقيقة مهمة جداً على صعيد العقيدة أو الإيمان، وهي أن تعظيم أولياء الله تعالى يعتبر طاعة وامتثالاً لأوامر الله عز وجل، وما إبليس إلا مثل ضربه الله تعالى للذين ينكرون ذلك؛ إذ لم يكن عصيان إبليس لربه إنكاراً لتوحيده تعالى.

ومن هنا فإن الروايات المختلفة لدى الشيعة والسنة تشير إلى أن كفر إبليس لم يكن كفر شرك كما تقدم؛ لأنه لم يعبد غير الله، وإنما كان جحوده واستكباره على الله عز وجل في توحيده في مقام الطاعة، وقد ورد في بعض الروايات أنه طلب من الله تعالى إعفاءه من السجود لآدم الله وسوف يعبده عبادة لا نظير لها، وكان الجواب من الحق تعالى هو: «إني أحب أن أطاع من حيث أريد» (أ، وفي رواية أخرى: «إنما أريد أن أعبد من حيث أريد» (").

ومن موارد أمر الله تعالى بتعظيم مخلوقاته، أمره تعالى بتعظيم النبي الله الله وقد ورد ذلك في آيات عديدة:

<sup>(</sup>١) الله ة: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، المجلسي: ج٢ ص٢٦٢، وج١١ ص٤٥.

<sup>(</sup>٣)المصدر نفسه: ج١١ ص١٤١.

منها: قوله تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتُعَزِّرُوهُ وَتُسوَقِّرُوهُ وَتُسسَبِّحُوهُ بُكْسرَةً وَأُصِيلاً﴾ (١)، وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: تَعَزِّرُوهُ: تجلوه، وقال المبرد: تُعَزِّرُوهُ: تبالغوا في تعظيمه (٢).

ومنها: قوله تعالى: ﴿يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ للتَقْوَى لَهُم مَعْفِ رَقَّ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (٣).

وليست هذه الأوامر من الله تعالى إلاّ لبيان وجوب احترام النبي على وتعظيمه، وقد نقل القاضي عياض أن هذه الآية نزلت في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي على واختلاف جرى بينهما، حتى ارتفعت أصواتهما أن فهنا يأمر الله تعالى بوجوب إعظام النبي على وتوقيره، وأن ترك الأدب بين يدي رسول الله على يؤدي إلى حبط العمل، والخروج عن ربقة الإيمان؛ ولذا ورد عن الفريقين أن الشاتم للنبي على أو الذي يستهزئ به على يقتل، ويحكم عليه بالكفر.

ومنها: قوله تعالى ﴿يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٥) وهذه الآية صريحة في وجوب التعظيم والخضوع

<sup>(</sup>١) الفتح: ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ج٢ ص٣٥. ط بيروت ـ دار الفكر، ١٤٠٩هـ

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٢ – ٤.

<sup>(</sup>٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضى عياض: ج٢ ص٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ١.

بين يدي الرسول الأكرم عَيْلاً.

ومنها: قوله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ ونقل القاضي عياض أن معنى ذلك: أن لا تسابقوه بالكلام، وتُغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضاً، ولكن عظموه ووقروه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله (۱).

وقد بلغ الأمر في شدة تعظيم الرسول الأكرم الله من أهل البيت المنها أن مالك بن أنس قال: «لقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي الشها اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله الله الله على طهارة، وقد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إمّا مصلياً، وإمّا صامتاً، وإمّا يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل» (۱)، وكان مالك نفسه إذا ذكر النبي الله الله يتغير لونه (۱)، إلى غير ذلك من إعظام المسلمين للنبي النبي الله والتبرك به بما لا يسع المقام ذكره.

#### تعظيم أهل البيت العلا جذره قرآني

إنّ التعظيم الإلهي لأهل البيت الله يمكن أن نلمسه من خلال عدة إضاءات قرآنية في آيات متعددة كما في آية المباهلة التي أمر الله تعالى نبيه فيها بأن يباهل النصارى بهؤلاء الخمسة، فهم الله شركاء للنبي على في

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضى عياض: ج٢ ص٣٥ - ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢ ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص٤٢.

إثبات أحقية وصدق رسالته عَيَّلَهُ، وكذا آية التطهير ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَدُهِبَ عَلَيْهِ أَجْرًا عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ وآية المودة: ﴿قُلَ لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ونحوها.

إذن القرآن الكريم يعظم هؤلاء النخبة من البشر وهم الأئمة المطهرون.

فضلاً عن الروايات الكثيرة التي تعظم أهل البيت الله وتأمر المسلمين بذلك، وإليك بعضها:

منها: قوله على الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي) ثلاث مرات يدل بوضوح على وجوب تعظيمهم الجلا.

ومنها: ما أخرجه الخوارزمي في مناقبه عن أمّ سلمة أن رسول الله عن قال لها: «قومي فافتحي له الباب، فقالت: يا رسول الله من هذا الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب فأتلقاه بمعاصمي، وقد نزلت في آية في كتاب الله بالأمس؟ فقال لها كالمغضب: إن طاعة الرسول طاعة [ الله ] ومن عصى الرسول فقد عصى [ الله ] إن بالباب رجلاً ليس بالنزق ولا بالخرق، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففتحت له الباب، فأخذ بعضادتي الباب

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، مسلم: جV صV1 مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل: جV صV1 وانظر: مجمع الزوائد، الهيثمي: جV1 مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل: جV2 مسلم،

حتى إذا لم يسمع حساً ولا حركة وصرت إلى خدري استأذن فدخل، فقال رسول الله على أبي طالب، قال صدقت، سحنته من سحنتي، ولحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عيبة علمي، اسمعي واشهدي» (1).

ومنها: قال الرسول الأكرم على الشرائي الشروهم، ولا تقصروا عنهم، وإني سألت لهم اللطيف الخبير فأعطاني أن يردوا علي الحوض كهاتين، وأشار بالمسبحتين، ناصرهما إلي ناصر، وخاذلهما إلي خاذل، ووليهما إلي والي، وعدوهما لي عدو»(٢).

ومنها: قول رسول الله عَلَيْكُ قال: «من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهداً» (٣).

ومنها: قول رسول الله عَلَيْكُ «استوصوا بأهل بيتي خيراً، فإني أخاصمكم عنهم غداً، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار»(٤).

ومنها: عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله عَلَيْلَيْهُ: «اخلفوني في أهل بيتي» (٥٠).

ومنها: ما ورد في شرح نهج البلاغة عن أمير المؤمنين الإمام على الله أنه قال: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا،

<sup>(</sup>١) المناقب، الخوارزمي: ص ٨٧

<sup>(</sup>٢) نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص ١٨.

<sup>(</sup>٤)المصدر نفسه: ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط، الطبراني: ج ٤ ص ١٥٧؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج ١ ص ٥٠.

أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم» (١).

ومنها: ما أخرجه الحاكم الحسكاني أن الحسن بن علي الله خطب الناس حين قتل علي الله وأثنى عليه، ثم قال: «وساق كلامه عليه السلام إلى أن قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن الوصي وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال لنبيه: ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الله مؤدتهم على كل مسلم، فقال لنبيه: ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الله مؤدتهم على كل مسلم، فقال لنبيه: ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّة فِي الله عنه الله مؤدته مؤدتنا أهل البيت» (\*).

ولا يخفى ما في هذه الروايات من دلالة واضحة وصريحة على عظمة ومكانة أهل البيت الله ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وتوقيرهم.

#### فلسفتهذا التعظيم

عند التأمل في السر" الذي يكمن وراء أمر الله بتعظيم بعض مخلوقاته، وما هي الحقيقة التي تنضوي تحت هذا الأمر، نجد أن هذا الأدب يصب في دائرة التوحيد، بحيث إن الاعتقاد بالنبي والإمام وتوقيرهما وتعظيمها هو إعظام لله تعالى، وتوحيد له عز وجل، وهو عين طاعة الله تعالى

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ٩ ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج ٢ ص ٢٠٦؛ وانظر: ذخائر العقبي، الطبري: ص١٣٨.

وتوحيده؛ لأنه نابع عن الانقياد للأوامر الإلهية، وهذا بنفسه يعد دليلاً عقلياً على وجوب إعظام الأنبياء لا سيما خاصتهم، وهو نبينا الأكرم على وأهل بيته الله بحدود ما أمرنا به الله تعالى.

ومن هنا نجد أن استكبار إبليس -كما مر سابقاً - وعدم سجوده لآدم الله كان سبباً لخروجه من رحمة الله، وموجباً لكفره، قال تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) فعدم إعظامه واحترامه لآدم الله كان موجباً لحبط عمله وخروجه من ربقة الإيمان بالله تعالى إلى الكفر.

ومما تقدم يتحصل أن تعظيم النبي الله وأهل بيته بما وصفهم الباري عز وجل ليس من الغلو بشيء، بل يعد امتثالاً لما أمرنا به الله ورسوله.

#### أهل البيت الثين وظاهرة الغلو

لقد واجه أهل البيت الله ظاهرة الغلو بقوة وشدة، وعبّأوا كل إمكاناتهم وقدراتهم من أجل تقويض أركان الغلو، معتبرين الغلو أحد أقسام الكفر الذي يجب محاربته، ومحذرين شيعتهم وأتباعهم من مغبة الانخراط في مخاطر العقيدة الفاسدة، وقد ورد في هذا السياق جملة من الأخبار منها:

ما جاء عن رسول الله على أنه قال: «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (٢).

وعن أمير المؤمنين الله قال: «بني الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلو

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص٢١٥ وص٣٤٧.

والشك والشبهة»(١).

كذلك عن أمير المؤمنين الله قال: «لعن الله مَن قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، لعن الله مَن أزالنا من العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا» (٢).

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق الله قال: «احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فإن الغلاة شرّ خلق الله، يصغرون عظمة الله، ويدّعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة شرّ من اليهود والنصارى والمجوس الذين أشركوا» (٣).

#### موقف علماء الشيعة من الغلاة

أما موقف ورأي علماء الشيعة في الغلاة، فقد كان موقفاً ورأياً مستمداً من بيانات أهل البيت الهيلاء، حيث كان موقفاً يتسم بالشدة والرفض لمثل هذه الظواهر الفاسدة.

فعلى سبيل المثال نجد الشيخ المفيد وسم الغلاة بالكفّار الضلاّل، حيث قال: «والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأثمة من ذريته إلى الألوهية والنبوّة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرصوا عن القصد، وهم ضلاّل كفّار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة عليهم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، الكليني: ج٢ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، المجلسي: ج٢٥ ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأمالي، الطوسي: ص ٦٥٠ ح ١٣٤٩/ ١٢.

بالكفر والخروج عن الإسلام»(١).

وقد وصف الشيخ الصدوق الغلاة بأنهم شرّ من اليهود والنصارى والمجوس، حيث قال: «اعتقادنا في الغلاة والمفوضية أنهم كفار بالله تعالى، وإنهم شرّ من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية، ومن جميع أهل البدع والأهواء المعتلة» (٢).

أما الشيخ كاشف الغطاء فقد براً الأئمة المنافي والشيعة من هؤلاء الغلاة، حيث قال: «أما الشيعة الإمامية وأئمتهم فيبرأون من تلك الفرق براءة التحريم» (1) وقال أيضاً «أما الشيعة الإمامية... ويبرأون من تلك المقالات ويعدونها من أشنع [اشكالات] الكفر والضلالات، وليس دينهم إلا التوحيد المحض، وتنزيه الخالق عن كل مشابهة للمخلوق» (1).

#### الخلاصة:

١- اتضح أن حقيقة وجوهر علم النبي الله سنخ علم خاص يفترق عن علوم سائر البشر التي تسمى بالعلوم الحصولية.

وقد سجل القرآن الكريم هذه الحقيقة إلى جوار حقيقة أخرى، شاطرت الروايات الشريفة القرآن في النص عليها، وهي أفضلية نبينا عليه على كل الأنبياء، وأنه أعلمهم على الإطلاق.

<sup>(</sup>١) تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد: ص١٣١.

<sup>(</sup>٢) اعتقادات الإمامية، الصدوق: ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) أصل الشعة وأصولها، كاشف الغطاء: ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤)المصدر نفسه: ص١٧٧.

٢- وقد اتضح أيضاً أن علم الغيب وإن كان منحصراً بالله تعالى إلا أن هناك آيات عديدة تصرّح بأن الله تعالى يفيض هذا العلم على من ارتضى من عباده المنتجبين، وعلى هذا الأساس يتضح أن علم الله بالغيب بنحو الاستقلال لا يشاركه فيه غيره، أما علم الأنبياء فهو بالتبع، أي بإرادة الله تعالى وعطائه لهم، وقد تقدّمت عدّة شواهد قرآنية وروائية دلّت على علم الأنبياء بالغيب.

٣- كذلك ثبت أن علم أهل البيت الله امتداد لعلوم النبى الأكرم على الله ورثته بروايات متضافرة، فتكون حقيقة علمهم الله هي من سنخ علم النبي على الله تعالى على بعض علم النبي على الله تعالى على بعض عباده.

٤- ثبت أن الإمام هو خليفة الله تعالى في الأرض، فلا بد أن يتوفر على
 علم خاص يؤهله لأداء مسؤوليته، وتمثيل الله تعالى في الأرض.

٥- يتجلى في عدة من الآيات أن علم الكتاب إرث للمصطفين المنتجبين من الله تعالى، ولا ريب أن أهل البيت المنتجبين من الله تعالى، ولا ريب أن أهل البيت المنتجبين من الله تعالى، واختارهم.

وإن هذه الوراثة أعمّ من كونها وراثة مادية، أو وراثة نورية جعلها الله تعالى في صلب الأنبياء، كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ آِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَمَدُيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكيًّا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) مريم: ٨٥

7- إن الاصطفاء والاختيار الإلهي إنما جاء وفقاً للعدالة الإلهية، ووفقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ ﴾ (١)، والسبب في ذلك هو أن الاصطفاء والاختيار ناشئ من علمه تعالى بحقائق الأشياء، وأن علمه محيط بكل شيء، فالله تعالى لعلمه السابق بما للمصطفين من قدرة على تحمّل المسؤولية، وإرادتهم لذلك وانصهارهم في ذات الله تعالى، اختارهم الله تعالى دون غيرهم من الناس، وهذا منطق عقلائي يمارسه العقلاء في حياتهم اليومية.

٧- إن الذرية من الآباء والأجداد من الأمور التي لها مدخلية وتأثير على شخصية الإنسان ومزاجه، ولذا شاء الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأنبياء والمرسلين والأئمة المصطفين من ذرية واحدة، من أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، وهذا ما نلمسه من أخبار الطينة الواردة في كتب الفريقين.

وذكرنا أن لظاهرة الاختيار والاصطفاء وجعلهم في ذرية واحدة أبعاداً مهمة لها أثر كبير في حفظ الرسالة، منها:

البعد التاريخي: حيث نجد أن اختيار الله للأوصياء يتركز على أولئك المقربين للأنبياء من أقاربهم أو ذرياتهم، أو ممن يرتبطون بالنبي والرسول ارتباطاً نَسَبياً.

البعد الرسالي: وهو ما يترتب على الذرية من تحقيق مصالح الرسالة، وإعداد أفراد صالحين يتحملون أعباءها الثقيلة؛ وذلك لأن عمر الرسول يكون أقصر من عمر الرسالة، فتحتاج لمن يقوم بأعبائها ومسؤولياتها،

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

ومما لا شك فيه أن الإعداد الأفضل لا يتم إلا في داخل البيت الرسالي ومن الأفراد المقربين نَسَبياً من صاحب الرسالة.

 $\Lambda$  إن أهل البيت هم ورثة الأنبياء، واستدللنا على ذلك بأدلة متعددة.

9- أثبتنا في الجواب عن هذه الشبهة أعلمية أهل البيت المنت على سائر البشر، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ البشر، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ هُو «الإمام علي بن الْكِتَابِ هُو «الإمام علي بن الْكِتَابِ هُو «الإمام علي بن أبي طالب» كما في الروايات الواردة من طرق الفريقين.

10- قلنا إن حقيقة علم الكتاب عبارة عن سنخ علم خاص، يمنح لصاحبه القدرة على التصرف في الكون كما في تصرف آصف بن برخيا، حيث تمكن من نقل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بأقل من طرفة عين، مع أنه لم يكن عنده إلا بعض علم الكتاب، كما هو مقتضى نص الآية المباركة: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٢).

11- بينا أيضاً اختصاص أهل البيت المين بعلم الكتاب، وهو ما تشير إليه بعض الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيَّنَاتٌ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (أنان أوتُوا الْعِلْمَ ﴿ (")، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ فالقرآن فيه تبيان كل شيء يحمله ثلة مطهّرة من الأمة، وهم أهل

<sup>(</sup>١) الرعد: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨٩

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٤٩.

البيت التلاه كما هو مقتضى حديث الثقلين.

مضافاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَسَابٍ مَّكُنُسُونِ \* لاَّ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (١)، وهذا يدلنا على حقيقة مهمة وهي أن حقيقة وكنه القرآن لا يمكن أن يصلها إلا المطهّرون، وهم أهل البيت ﴿ كَمَا هُو مَقْتَضَى جَمِلة وافرة مِن الروايات.

#### أهل البيت المنط وعلمهم بالغيب

ذكرنا أن المراد بعلم الغيب هو علم خاص بالله تعالى بالأصالة والاستقلال، ولا مانع من إفاضته على غيره من عباده فيعلمون الغيب بإرادته ومشيئته تعالى، وهنالك روايات عديدة تشهد على أن أهل البيت أخبروا ببعض المغيّبات.

قلنا إن الغلو هو مجاوزة الحدّ الذي حدّده الله تعالى ورسوله، وعلى هذا الأساس فلا يمكن إطلاق الغلو على من يعتقد أن النبي عَيَّالله وأهل البيت يعلمون الغيب بإذن الله تعالى وتبعاً لإرادته، لأنه لا يعد تجاوزاً لحدود الله تعالى، بل موافقاً لها طبقاً للآيات والروايات.

#### هلالتعظيم للرسول الله وأهل بيته غلو؟

اتضح أن تعظيم الرسول الأكرم الله وأهل بيته الله المحدود الله تعالى احترام وتعظيم رسول الله وأهل بيته الله الله عد" تجاوزاً لحدود الله تعالى

الواقعة: ٧٧ – ٧٩.

أبداً؛ وذلك لأنه تعالى هو الذي أمرنا بتعظيم رسوله الله وأهل بيته بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة.

أما فلسفة هذا التعظيم، فهو أن الاحترام والتعظيم يعد من الأدب مع هذه الثلة الطاهرة، وتركه مع أمر الله به يوجب الكفر، كما هو الحال بالنسبة لإبليس حيث أدى به استكباره، وعدم تعظيمه لنبي الله آدم الله بعد الأمر الله بتعظيمه والسجود له – إلى حبط أعماله وخروجه من ربقة الإيمان بالله تعالى.

هذا وقد واجه أهل البيت الله ظاهرة الغلو بشدة وقوة وعبّاً وا جهدهم من أجل تقويض أركانه، معتبرين الغلو أحد أقسام الكفر الذي يجب محاربته، وفي هذا المقام يوجد عدد وافر من الروايات الواردة عنهم المله في التشديد والإنكار لهذه الظاهرة.

ووقف علماء الشيعة موقفاً صارماً من الغلاة، مستمدّين ذلك من توجيهات أهل البيت الله في محاربة هذه الظاهرة.

#### ميزان قبول الأعمال

#### الشبهة:

الأعمال لا تقبل إلا بولاية أهل البيت الملكا.

#### الجواب

#### تمهيد:

من المعالم البارزة في العقيدة الوهابية اتهام الكثير من الطوائف والمذاهب الإسلامية بالشرك والكفر، وهذا أشهر من نار على علم.

وصاحب الشبهة يريد أن يتهم المذهب الشيعي بذلك الداء العضال الذي ابتلى به المذهب الوهابي، فيقول: إن الشيعة يحكمون بكفر وهلاك جميع المسلمين؛ لعدم قبول أعمالهم.

مع أن كتب علماء الشيعة قد صرحت بإسلام من تشهد الشهادتين، ولم يحكموا إلا بهلاك المبغض لقربى النبي الله وهم أهل البيت المله تبعاً للآيات، والروايات؛ كما هو مفاد آية المودة: ﴿قُلْ لا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المَودَة في القُرْبي ﴾.

#### الولاية في نظر أعلام السنة

لقد حكم أكثر مفسري أهل السنة بأن المودة الواجبة هي عدم البغض مع درجة من درجات الحب ولو أدنى درجاتها، ومع فقدانها يكون الشخص مجاهراً بالرد على الله ورسوله، وهذا أيضا ما يؤكده حديث الثقلين المتواتر، ولذا فإن جميع المسلمين هم من المحبين لأهل

البيت الكلامة، وهذه هي أدنى درجات الولاية، التي تحفظ للمسلم هويته الإسلامية، وترفع عنه حتمية الهلاك، بخلاف المبغض الذي نصت الروايات الكثيرة على هلاكه.

#### قبول الأعمال بالولايت

أمّا الحقانية والمقبولية التامّة للأعمال بالولاية، فهو حالة طبيعية ومنهجية يستدعيها نفس تعدد المذاهب، وكون هذا المذهب في قبال مذهب آخر، وهذا ما يقرّه علم المناهج قديماً وحديثاً، فصاحب كل منهج وعقيدة يرى أن النتائج الصحيحة والمقبولة لابد أن تكون ضمن بوتقة المنهج العقيدي والرؤية الكونية التي يرى أنها هي الحق، فالمنظومة الاعتقادية الصحيحة هي التي تحتوي على أسس وضروريات الاعتقاد، وهي الكلم الطيب الذي يرتفع بالعمل وتكون الأعمال مقبولة بسببه، وإلا فما هو سبب تعدد المذاهب الاعتقادية؟!!

وهذا هو مضمون ما جاء متواتراً عن النبي الله من افتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة واحدة منها هي المحقّة (١)، وقد جاء في صحيح مسلم:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج١ ص٣٥٤ وج٢ ص١٤٨ وص٢٤٨؛ راجع تفسير القرطبي، القرطبي: ج٢ص٩٠ ج٤ ص ١٦٠، ج٧ ص ١٤١، ج١١ ص ١٢٩، المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج١ ص ٢٥٠، المستدرك على الصحيحين: ج١ ص ١٢٨، وج٥ ص ٣٣٨ قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن الدارمي: ج٢ ص ٢٣١٤، ج٨ ص ٢٥١، وكتاب الأحاديث المختارة: ج٧ ص ٢٥٠ و ح ٢٥٠٠ وعبر عن الأول بأن إسناده صحيح، وعن الثاني أن إسناده حسن، ومجمع الزوائد: ج١ ص ١٨٩ وقال: أن رواته رواة الصحيح إلا واحد وقد وثقه، مصباح الزجاجة: ج٤ ص ١٨٠، وسنن البيهقي ج١٠ ص ٢٠٨، وسنن أبي داود ج٢ ص ٣٩٠ ح ٤٥٠٥ و ٢٥٩٥ و ٢٥٩٥ باب شرح السنة، مسند أحمد: ج٤ ص ٢٠٨، ومسند أبي يعلى، أبو يعلى

ونحن نعتقد أن الولاية الكاملة والحقّة، التي أمر الله تعالى ورسوله بها، من حب وطاعة وتسليم وانقياد، هي ميزان قبول الأعمال بنحو الاستحقاق.

والولاية في أدنى درجاتها وهي المحبة فقط، وعدم البغض موجودة عند جميع المسلمين وأما من كان مبغضاً لأهل البيت المنظين فلا يمكن الحكم بإسلامه لرفضه ورده لصريح القرآن، وتلك الولاية مقبولة بمقدار أن تحفظ للشخص إسلامه وتنجيه من حتمية الهلاك في النار، ولابد أن لا يرتجى منها أن ترتقي إلى مستوى المقبولية التامة الناتجة عن الولاية الكاملة والصحيحة التي هي جزء من الأصول الاعتقادية بحسب اعتقادنا.

وهذا هو معنى ما جاء في بعض الروايات كما في الخصال، عن أبي عبد الله الله عن جده عن علي الله قال: (إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيّون والصديّقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: ربِّ سلّم شيعتي ومحبيّ وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش، قد أجيبت دعوتك وشفعّت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو

الموصلي: ج ١٠ ص ٣١٧ وص ٥٠٢، ومسند الشاميين، الطبراني: ج ٢ ص ١٠٨؛ افتراق الأمة، محمد بن إسماعيل الصنعاني: ص ٤٨؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج ٨ ص ٢٧٣ و ج ١٨ ص ٥١ وص ٧٠٠ سنن الترمذي، الترمذي: ج ٤ ص ١٣٤ – ١٣٥ ح ٢٧٧٨ ح ٢٧٧٩ باب افتراق هذه الأمة.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٣ ص١١٣.

قول في سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن شهد أن لا إله إلا الله، ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت»(١).

إذن، كما للولاية مراتب ودرجات أدناها الحب وعدم البغض، كذلك قبول الأعمال له مراتب مختلفة بحسب اختلاف درجات الولاية، فعامّة المسلمين الذين يحبون أهل البيت المقلق بمقتضى صريح آية المودة ولا يبغضونهم، لهم درجة من الولاية ودرجة من المقبولية، وأدنى درجات المقبولية كونهم مسلمين وغير محكوم عليهم بحتمية الهلاك الأبدي في النار بخلاف المبغض والمحارب الذي جزمت الروايات بخروجه عن ربقة الإسلام، وهلاكه الأبدي.

#### روايات الولاية في الكتب السنية

وقد جاء ذلك أيضاً في مجامع أحاديث أهل السنة:

1- أخرج الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه: عن عطية عن أبي سعيد قال: قتل قتيل بالمدينة على عهد النبي على وصعد المنبر خطيباً، وقال: «والذي نفس محمد بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبّه الله عز وجل بالنار على وجهه، رواه جماعة عن إسحاق» (٢)، قال الحاكم

<sup>(</sup>١) الخصال: الشيخ الصدوق: ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>۲) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٤ ص٣٥٢؛ ونحوه صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١٥ ص ٤٣٥؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص ٥٤٩ وص ٥٥٠، ونحوه ترجمة أمير المؤمنين الله من تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج١ ص١٤٩ ح١٨٣ – ط٢ وقد نقل روايات كثيرة بذلك المضمون فراجع.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

٢- وأخرج الحاكم الحسكاني وغيره: عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله على لله الله على لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوتاد وصلوا حتى صاروا كالحنايا، ثم أبغضوك لأكبهم الله على مناخرهم في النار. رواه جماعة من أصحابنا عن عثمان» (١).

٣- وأيضاً عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالا: قال رسول الله على مناخرهم في الله على مناخرهم في النار»(٢).

3- وأيضاً عن أبي إمامة الباهلي، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله خلق الأنبياء من شجر شتى وخلقني وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجى، ومن زاغ هوى، ولو أن عابداً عبد الله ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألف عام، ثم للم يدرك محبتنا أهل البيت أكبه الله على منخريه في النار، ثم تلا ﴿قُلْ لا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا المَودَةَ في القُرْبي﴾» (٣).

وهذه الروايات من طرقنا صحيحة ومتواترة ونؤمن بمضمونها، هذا بالنسبة للمبغض.

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص ٥٥٠؛ ونحوه ترجمة الإمام علي من تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١ ص ١٥٠ ح ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص ٥٥١.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ ص ٥٥٤، والآية ٣٣ من سورة الشورى.

#### رأي علماء الشيعة في قبول الأعمال

أمّا المحب غير المبغض لأهل البيت الميّع، فله درجة من المقبولية لكنها لا تصل إلى حد ودرجة مقبولية الشيعي المتولّي الناصر لأهل البيت الميّع، وهذا هو مقتضى اعتقادنا بحقّانية مذهبنا، وأن الولاية فيه بمعنى التولّي والنصرة والطاعة والاتباع والتسليم لهم الميّع، وعلى طبق ذلك حكم محدثونا وفقهاؤنا ومتكلمونا.

قال المجلسي في البحار: «وأما غير الشيعة الإمامية من المخالفين وسائر فرق الشيعة ممن لم ينكر شيئاً من ضروريات دين الإسلام، فهم فرقتان: إحداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمّت عليهم الحجة، فهم في النار خالدون، والأخرى المستضعفون منهم وهم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات، والبله وأمثالهم ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمان الفترة أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجة فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فيرجى لهم النجاة من النار» (١) وليس هذا إلا لدرجة من المقبولية لعدم البغض والعناد.

وذكر مراجعنا في كتبهم الفقهية: أن الإسلام هو الإقرار بوحدانية الله تعالى ونبوة محمد على وبما جاء به من عند الله تعالى، فالكافر هو الذي لا يتديّن بذلك، إما لعدم اعتقاده بدين أصلاً أو لتدينه بدين غير الإسلام بالمعنى المذكور، وأن إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الإقرار به بعد العلم بإنزاله من قبل الله تعالى أو إلى تكذيب النبي على في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، المجلسي: ج ٨ ص ٣٦٣.

تبليغه به بعد العلم بتبليغه له كان موجباً للكفر، وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو تبليغ النبي الله للم يوجب الكفر، كما إذا نشأ من الجهل بتحريمه، أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريم (١).

وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص وإذا اقتصر على ترك الأركان الأربعة فهو مسلم، ومؤمن بالمعنى الأعم وتترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبته، وغير ذلك، لا أنه بعدم الاعتقاد يخرج عن كونه مسلماً معاذ الله نعم يظهر أثر التدين في منازل القرب والكرامة يوم القيامة، أما في الدنيا فالمسلمون بأجمعهم سواء، وبعضهم لبعض أكفاء وأما في الآخرة فلا شك أن المسلمين تتفاوت درجاتهم ومنازلهم، حسب نياتهم وأعمالهم، وأمر ذلك وعلمه إلى الله سبحانه، ولا مسوغ للبت به لأحد من الخلق (٢٠).

والحاصل: هو تفاوت الولاية ودرجاتها وتفاوت المقبولية ودرجاتها إلا المبغضين المعاندين فهم لا خلاق لهم، ولا يقام لهم يوم القيامة وزن، وفي النار هم خالدون.

ولا تعجب من ذلك فإن هذا مقتضى تعدد المذاهب واعتقاد الحقانية في واحد منها؛ ولذا حكم البعض بكفر الشيعة الاثني عشرية؛ لأنهم لا يقدّمون الشيخين، فضلا عمّن يبغضهما، كما جاء ذلك في صحيح سنن

<sup>(</sup>١) راجع كتبنا الفقهية في هذا المجال.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصل الشيعة وأصولها، الشيخ كاشف الغطاء: ص ٩٩.

أبي داود بتعليق الألباني «عن سفيان قال: من زعم أن علياً كان أحق بالولاية، منهما فقد خطّأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ولا أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء»، وقد صححه الألباني (١٠).

فالمذهب الحق له الدرجات العالية من المقبولية، والمذاهب الباطلة بحسب اعتقادنا على فرقتين كما ذكر المجلسي، منهم من هو إلى جهنم وبئس المصير، ومنهم من يُرجى لهم النجاة من النار، وهذه درجة من المقبولية كما أسلفنا. وهذا شيء وحقّانية المذهب شيء آخر.

فالشيعة إذن يقولون بإسلام جميع الطوائف إلاّ النواصب مع أن الوهابية كفّروا الشيعة لكونهم شيعة !!

#### الخلاصة:

١- اعتماداً على القرآن وروايات نبينا على الله الولاية الأهل البيت الله واجبة على الجميع، وأدنى درجاتها هي المحبة.

٢- صرحت الروايات المتواترة عن النبي الله البيت الله البيت الله البيت الله الله على وجهه فى نار جهنم.

٣- أما الذي ليس في قلبه ذرة من بغض أهل البيت الميلي، وكان في قلبه درجة من درجات الولاية والمحبة لأهل البيت الميلي، ولم يكن على المذهب الحق فهو المرجى لأمر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، أبي داود: ج٣ص١٢٦.

## محتويات الكتاب

| ٥ | *************************************** | الكتاب. | مقدمة |
|---|-----------------------------------------|---------|-------|
|   |                                         |         |       |

### الفصل الأول هل الإمامة مجعولة بالجعل الإلهي؟

| إمامة هدايسة فسأين أتسارهم | لشبهة: إن الإمامة غير مجعولة من الله تعالى، وإن كانت الإمامة هي إ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10                         | رأقوالهم ؟                                                        |
| 10                         | لجواب                                                             |
| ۳۲                         | الإمامة جعل وعهد إلهي                                             |
| ١٧                         | الإمامة غير النبوة                                                |
| ١٨                         | أهمية الإمامة واستمرارها                                          |
| Υ•                         | عصمة الإمام                                                       |
| ۲۱                         | دور الإمام في الأمة                                               |
| ۲٤                         | أقوال علماء السنة في حق أهل البيت الميت الميت السناطية السند      |
| ۲٤                         | الإمام علي بن أبي طالب للسِّك                                     |
| ۲٤                         | الإمام الحسن والإمام الحسين علبهما السلام                         |
| Yo                         | الإمام زين العابدين للسِّله                                       |
| ۲۸                         | الإمام الباقر عليتك                                               |

| ٣١                                                                               | الإمام الصادق للسِّك                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤                                                                               | الإمام الكاظم للسِّك                                                         |
| ٣٦                                                                               | الإمام الرضا للسِّك                                                          |
| ٣٧                                                                               | الإمام الجواد الشِّك                                                         |
| ٣٨                                                                               | الإمام الهادي السِّك                                                         |
| ٤١                                                                               | الإمام العسكري الشِّك                                                        |
| ٤٤                                                                               | تراث زاخر                                                                    |
| ٤٥                                                                               | الخلاصة                                                                      |
| القرآن                                                                           | الإمامة في                                                                   |
| نبيعة إلى القول بتحريفه                                                          | الشبهة: عدم وجود الإمامة في القرآن الكريم دعا النا                           |
| ٤٧                                                                               | الجواب                                                                       |
| ٤٧                                                                               | تمهيد                                                                        |
| ٤٩                                                                               | أولاً: القرآن ينصّ على الإمامة                                               |
| ٥٣                                                                               |                                                                              |
| ο٤                                                                               |                                                                              |
| من بعلي للطِيْدِ                                                                 | آية الولاية لا تخته                                                          |
| نِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالاَةَ وَيُؤثُّونَ الزَّكَاةَ وَهُـــمْ | الْـشبهة: إنَّ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّا |
| الذين) مع (الذين) مع (الذين) مع                                                  | رَاكِعُونَ﴾، لا تدل على ولاية وإمامة علي بن أبي طالب                         |

أن أقل الجمع ثلاثة، فكيف تدعي الشيعة أن المراد من الآية هو علي الله الله على الله على الله على الله على الله المراد من الآية المراد من المراد من الآية المراد من المراد من المراد من الآية المراد من ا

| محتويات الكتاب                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجواب                                                                                                                                                |
| أولاً: كثرة استعمال الجمع وإرادة المفرد في القرآن                                                                                                     |
| ثانياً: استعمال الجمع وإرادة المفرد سائغ في لغة العرب٥٧                                                                                               |
| ثالثاً: الاعتراض المذكور يتنافى مع الروايات المتواترة ٥٧                                                                                              |
| رابعاً: الاعتراض غريب لم يعهد من الصحابة ولا من التابعين ٦٦                                                                                           |
| خامساً: جواب الزمخشري                                                                                                                                 |
| الخلاصة                                                                                                                                               |
| آية الولاية لا تعني الأولى بالتصرف                                                                                                                    |
| السَّبِهة: إنَّ كلمة المولى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْثُونَ |
| الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ لا تعني الأولى بالتصرف، فلا تدلٌ على الإمامة؟ 70                                                                       |
| الجواب                                                                                                                                                |
| الاستدلال على المستوى اللغوي                                                                                                                          |
| الاستدلال على المستوى القرآني                                                                                                                         |
| الاستدلال على المستوى الروائي                                                                                                                         |
| كيف تستدل الشيعة بشأن النزول؟                                                                                                                         |
| الشبهة: الشيعة يستدلون بشأن نزول آية الولاية على الإمامة ؟                                                                                            |
| الجواب٣٧                                                                                                                                              |
| الخلاصة                                                                                                                                               |

## المعروف أن علياً فقير فكيف يتصدّق ؟

| ٧٥                    | الشبهة: إنَّ علياً كان فقيراً فكيف يتصدق بالخاتم إيتاءً للزكاة ؟                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                    | الجواب                                                                              |
| ۷ <b>۷</b>            | الخلاصة                                                                             |
|                       | آية البلاغ تدل على أنه عَلَيْكُ لَمْ بِبلغ سابقاً                                   |
| يستدلون همــــا؛ لأنُ | الشبهة: إنّ استدلال الشيعة بآية البلاغ على الإمامة يبطل كل الاستدلالات السابقة التي |
| ٧٩                    | آية البلاغ مدنية، فتدل على أنه ﷺ لم يبلغ سابقاً                                     |
| ٧٩                    | الجواب                                                                              |
| ۸۳                    | الخلاصة                                                                             |
|                       | لا وجود لاسم علي في القرآن                                                          |
| ۸٧                    | الشبهة: إن القرآن الكريم لم ينص على إمامة على اللِّلا وإلاّ لذكر اسمه فيه           |
| ۸٧                    | تمهيد                                                                               |
| ۸٧                    | الأولى: القرآن تبيان لكلّ شيء                                                       |
| ۸۸                    | الثانية: يجب اتباع ما أمر به الله ورسوله عَلَيْظِهُ                                 |
| ۹١                    | الجواب                                                                              |
| ۹١                    | أولاً: عدم ذكر الاسم لحكمة إلهية                                                    |
| ۹۱                    | ثانياً: الرسُول الأكرم نُصّ على إمامة على عليَّلاِ                                  |
| ٩٢                    | ثالثاً: ذكر الوصف أبلغ في التأثير من ذكر الاسم                                      |

| TA9 /// | محتويات الكتاب |
|---------|----------------|
|         |                |

| رابعاً: ذكر على في القرآن يدعو البعض لانتحال اسمه ٩٣                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خامساً: لو ذكر اسم علي لحذفه المنافقون                                                                                        |
| سادساً: ذكر الاسم لا يعني حسم النزاع                                                                                          |
| سابعاً: ذكر الاسم في القرآن داعية لاتهام الشيعة                                                                               |
| ثامناً: لا ينبغي التشكيك في إمامة على عليه التلا                                                                              |
| الخلاصة                                                                                                                       |
| آية التطهير لا تختص بأئمة الشيعة                                                                                              |
| الشبهة: إن أهل البيت في آية التطهير تعني كل من يلتقي بالنبي في هاشم                                                           |
| الجو ابا                                                                                                                      |
| الخلاصة                                                                                                                       |
| الفصلالثاني                                                                                                                   |
| حديث الخلفاء الاثني عشر في كنب أهل السنة                                                                                      |
| المدخل                                                                                                                        |
| الشبهة: إن فكرة الاثني عشر التي يدعيها الشيعة الإمامية، فكرة يهودية تعود إلى زعيم يهودي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| كتاب دانيال، وإن دعوى وجودها في صحيح البخاري، كذب!!                                                                           |
| الجواب                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |
| حديث الاثني عشر في كتب أهل السنة                                                                                              |
| حديث الاثني عشر في كتب أهل السنة                                                                                              |

| محاولات أهل السنة في تفسير حديث الخلفاء                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحاولة الأولى: لابن العربي                                                                             |
| المحاولة الثانية: لابن المهلب                                                                            |
| المحاولة الثالثة: للسيوطي                                                                                |
| المحاولة الرابعة: لأبي الحسين ابن المنادي                                                                |
| المحاولة الخامسة: للقاضي عياض                                                                            |
| المحاولة السادسة: لابن الجوزي                                                                            |
| المحاولة السابعة: للبيهقي                                                                                |
| التفسير الواقعي لحديث الاثني عشر                                                                         |
| جملة من الشواهد على المراد الواقعي                                                                       |
| الأمة لم تجتمع على أهل البيت الملك الله الله الله الله الله الله الله ال                                 |
| الخلاصة                                                                                                  |
| الفصلالثالث                                                                                              |
| غيبة الإمام المهدي                                                                                       |
| الْـشبهة: ما الفائدة من وجود إمام غائب؟ وإنّ الحجة عند الشيعة لا تقوم إلاّ يامام، فكيف يتـــرك الإمامـــ |
| ويغيب ؟                                                                                                  |
| الجواب                                                                                                   |
| تمهيد                                                                                                    |
| هوية الغيبة                                                                                              |

| دوام الإمامة واستمرارها لطف إلهي                     |
|------------------------------------------------------|
| لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها                        |
| الغَيبة لطف إلهي                                     |
| حقيقة الغيبة: خفاء الهوية والعنوان لإخفاء الشخصية    |
| ما الفائدة من الإمام الغائب ؟                        |
| إدارة الإمام الشيك في زمن الغيبة                     |
| وجه التشابه بين الخضر السلام المهديعليهما السلام ١٧١ |
| قصة الخضر                                            |
| خصائص الحكم الإلهي                                   |
| ١- دوام الحاكمية الإلهية                             |
| ٧- شمولية الحاكمية الإلهية                           |
| دور الإمام لليَّكِ في درء الفساد                     |
| خلفيات وفوائد أخرى للغيبة                            |
| أولاً: حفظ شخصية الإمام لليِّك                       |
| ثانياً: التمحيص                                      |
| ثالثاً: انكشاف عجز وبطلان الأطروحات الأخرى           |
| رابعاً: تجلي مفهوم الانتظار في أحضان الغيبة          |
| خامساً: عدم انقطاع سلسلة حجج الله في الأرض           |
| سادساً: لكي لا تكون في عنقه بيعة لظالم               |

|      | , | // //                   | WAY |
|------|---|-------------------------|-----|
|      |   | 11 11                   | 171 |
| <br> |   | $\neg \iota \neg \iota$ |     |
|      |   |                         |     |

.

| `^ | لستقا | ةا | قنا | ہات | شبا | ببت | أجر |
|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |       |    |     | •   | •   | -   |     |

محتويات الكتاب

| دالٌ على خلافة أبي بكر منها ٢١٧ | وثانياً: إنكار علماء السنّة وجود نصّ |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| س على أبي بكر، منها ٢٢٠         | ثالثاً: الشواهد القطعية على عدم النص |
| 777                             | رابعاً: معالم تحرك الحزب القرشي      |
| كشف عن عدم الشرعية              | خامساً: سياسات السلطة الحاكمة يك     |
| 727                             | الخلاصة                              |
| خ                               | من الشواهد الأخرى على هذا التنسية    |

# الفصل الخامس عصيان الصحابة

| 701 | لشبهة: كيف أوصى الرسول وأشهد الصحابة على الولاية ثم عصوه؟ |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 701 | وكيف أجبر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الناس على البيعة؟       |
| Y01 | الجواب                                                    |
| Y01 | تمهيد                                                     |
| ToT | خلفيات عدول بعض الصحابة عن وصية رسول الله عَلِمُلَّة      |
| Tot | أولاً: الحرص على كرسي الزعامة                             |
| Y0£ | ثانياً: دور المنافقين والذين في قلوبهم مرض                |
| Y0£ | ثالثاً: التنافس والنزاع بين القبائل                       |
| YOA | رابعاً: التناحر والتحاسد بين المهاجرين والأنصار           |

| ٥٥٢   | خامساً: سياسة الإرهاب في السقيفة                    |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۲٦٠   | سادساً: مخالفات الصحابة لرسول الله عَيْمَالَة       |
| ۲٦٠   | ١- عصيان أوامر النبي يَتَلِيُّهُ                    |
| 777   | ٢- الفرار في معركة أُحد                             |
| ٠ ٢٦٢ | ٣- الفرار في يوم حنين                               |
| ۳٦٣   | ٤- اعتراض الأصحاب على الرسول عَلِيْلَهُ في الحديبية |
|       | ٥ - الإشفاق من التصدق                               |
| ۲٦٥   | ٦ – عدم انفاذ جيش أسامة                             |
| ۲٦٥   | ٧- الارتداد والانقلاب على الأعقاب                   |
| ۲٦٩   | الخلاصة                                             |
|       | الفصل السادس                                        |
|       | العصمة والغلو                                       |
| ۲۷۳   | الشبهة: عصمة أهل البيت من أبرز مظاهر الغلو          |
| ۲۷۳   | الجواب                                              |
| ۲۷۳   | العصمة لغة                                          |
| ۲۷٤   | العصمة اصطلاحاً                                     |
| ۲٧٤   | منشأ العصمة                                         |
| ۲۷۸   | الدليل العقلي على عصمة أهل البيت الملكاثير          |
| Y1/4  |                                                     |

| 490 | محتويات الكتاب |
|-----|----------------|
|     |                |

|               | الأدلة الروائية                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۸٥           | أولاً: حديث الثقلين                                          |
|               | دلالة الحديث على عصمة أهل البيت المهملاً.                    |
| 7A7           | ثانياً: النص على العصمة والطهارة                             |
| YAY           | ثالثاً: طاعتهم طاعة لله ولرسوله عَيْنَالُهُ                  |
| YAA           | الخلاصة                                                      |
| YAA           | منشأ العصمة                                                  |
|               | الدليل العقلي على عصمة أهل البيت المتلك                      |
|               | الأدلة القرآنية على عصمة الأئمة المَّلَك                     |
|               | الأدلة الروائية على عصمة أهل البيت المَهَلُّكُ               |
|               | مقام الوصي                                                   |
| وصي يوحى إليه | الشبهة: إنَّ مولة الوصي عند الشيعة تعادل مول النبي ﷺ، وإن ال |
| 791           | الجواب                                                       |
| 794           | أقوال علماء الشيعة                                           |
| Y90           | الوحى انقطع بموت النبي يَئِيلَةُ                             |
| 797           | أقسام الوحى                                                  |
| Y99           | الخلاصة                                                      |

### تأليه الإمام عند الشيعة

| ٣٠١                         | الشبهة: الشيعة يؤلهون المتهم ويتخذوهم أرباباً من دون الله                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠١                         | الجُواب                                                                           |
| ٣٠١                         | تمهيل                                                                             |
| ۳۰۲                         | أولاً: نهي أهل البيت عن الغلو                                                     |
| ٣٠٣                         | مواقف علمائنا من الغلاة                                                           |
| ٣٠٧                         | وملخصها                                                                           |
| ٣٠٩                         | الخلاصة                                                                           |
| ييد                         | الولاية عند الشيعة أهم من التوح                                                   |
| ٣١١                         | الشبهة: ولاية أهل البيت ﷺ عند الشيعة أهم من التوحيد                               |
| ٣١١                         | الجواب                                                                            |
| ٣١١                         | أولاً: التوحيد أساس الدّين                                                        |
| ٣١٣                         | ثانياً: ترابط أصول الدين                                                          |
| ٣١٤                         | ثالثاً: الولاية فرع التوحيد                                                       |
| ٣١٥                         | الخلاصة                                                                           |
| للو                         | علم أهل البيت للمَهُ الغيب غ                                                      |
| الله ﴾ فكيف يدعي السشيعة أن | الشبهة: إنّ علم الغيب مختص بالله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيَّبُ ا |
| ٣١٧                         | أهل البيت يعلمون الغيب؟                                                           |
| ٣١٧                         | الجواب                                                                            |

| ٣١٧                                    | تمهيد                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۳۱۷                                    | علم النبي سُئَالِةً                     |
| ۳۱۷                                    | ما هي حقيقة وجوهر علم النبي عَلَيْظُهُ؟ |
| ٣١٩                                    | أفضلية نبينا عَلَيْهُ على سائر الأنبياء |
| <b>YYY</b>                             | الرسول ﷺ أعلم الأنبياء على الإطلاق      |
| ************************************** | الأنبياء يعلمون الغيب                   |
| ٣٧٤                                    | شواهد من علم الأنبياء بالغيب            |
| YY6                                    | إخبار نبينا محمد عَلَيْكُ بالغيب        |
| 774                                    | علم أهل البيت: المِتَلِانِ              |
| <b>MYV</b>                             | الدليل العقلي على علم الإمام            |
| YY3:                                   | الأدلة القرآنية على علم الإمام          |
| ry 4                                   | الدليل الأول                            |
| <b>***</b>                             | دعوة النبي إبراهيم لذريته               |
|                                        | الإمامة في الذرية سنة قرآنية            |
| TYY                                    | ما هو الأصطفاء؟                         |
| <u> </u>                               | الاصطفاء والعدالة الإلهية               |
| rro                                    | الذرية الصالحة للأنبياء عناية إلهية     |
| mo                                     | تقلبهم في الأرحام المطهرة               |
| hahad                                  | أ ماد أ                                 |

| <b>TTV</b> | أولاً: البعد التاريخي                            |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>TTV</b> | ثانياً: البعد الرسالي                            |
| ٣٣٨        | ما هي حقيقة وراثة الأنبياء؟                      |
|            | أهل البيت الهيا الأورثة الأنبياء                 |
| ٣٣٩        | ١- الإمام علي وذريته وارثو رسول الله             |
| ٣٤١        | ٢- الأنبياء يقرون بولاية على وذريته للبَّـٰكِ    |
| ٣٤١        | ٣- أهل البيت للمِنْكُ ورثة الكَتاب               |
| ۳٤٣        | أعلمية أهل البيت في القرآن الكريم                |
|            | حقيقة علم الكتاب                                 |
| ۳٤٥        | حدود علم الكتاب                                  |
| ۳٤٦        | من الذي عنده علم الكتاب؟                         |
| ٣٤٦        | الإمام على المنافظ أحصى علم كل شيء               |
| ۳٤۸        | اختصاص أهل البيت التلك أبعلم الكتاب              |
| ٣٥١        | مَن هم المطهّرون؟                                |
| ٣٥٤        | الرواياتُ الخاصة في علم أهل البيت المِلَّكُ      |
| ٣٥٤        | ١- علم الأنبياء عند أهل البيت علميلا             |
| ٣٥٤        | ٢- علم الكتاب كله عند أهل البيت التيالي          |
| ٣٥٥        | ٣- أعطي أهل البيت سبعاً لم يُعطَها أحد قبله.     |
| ٣٥٥        | ٤- الإمام على عليه عبية علم الرسول عَلَيْهُ الله |

|         |  | <br>   |         |
|---------|--|--------|---------|
| T99 /// |  | الكتاب | محتويات |

|   | ٥- الإمام على الطِّلِي يعلم ظاهر القرآن وباطنه            |
|---|-----------------------------------------------------------|
|   | هل أن أهل البيت المهلي يعلمون الغيب؟                      |
|   | وجه المغالطة                                              |
| • | وحاصل ما تقدّم                                            |
|   | أهل البيت الليلام يعلمون الغيب                            |
|   | هل الاعتقاد بعلم النبي وأهل بيته بالغيب غلو؟              |
|   | هل تعظيم الرسول عَلَيْكُ وأهل بيته من الغلو؟              |
|   | تعظيم أهل البيت المتمالي جذره قرآني                       |
|   | فلسفة هذا التعظيم                                         |
|   | أهل البيت البيالي وظاهرة الغلو                            |
|   | موقف علماء الشيعة من الغلاة                               |
|   | الخلاصة                                                   |
|   | أهل البيت البيالي وعلمهم بالغيب                           |
|   | هل التعظيم للرسول عَلَيْهُ وأهل بيته غلو؟                 |
|   | ميزان قبول الأعمال                                        |
|   | الشبهة: الأعمال لا تقبل إلاّ بولاية أهل البيت البيُّكِيِّ |
|   | الجواب                                                    |
|   | سيد ليومت                                                 |
|   | الولاية في نظر أعلام السنة                                |

محتويات الكتاب